# عَلِدِ لَمْ عِلَا لِمِهِ الْجِيرِيُ

## مقنل لعرب في صَراعاتِهم منذ فجرالنادج

الناشز مکت و مست ۱۲ شارع الجمهررة رمایدین تالیفون ۲۹۱۷۲۷۰ p.31 a - PAP1 7

جميع الحقوق محفوظة

ت ۲۰۳۰۶

## بسنم التدارم الرحيم

الحمد لله على كل حال • نشهد أن لا اله الا هو اليه المرجع والمال ، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ، ملوات الله وسلامه عليه ، وعلى صحبه والسالكين طريقهم الى يوم الدين • • وبعد •

فهذه صفحات هادفة من بطون التاريخ العربى القديم والوسيط ، أقدمها لكل ذى قلب سليم ، وأنا يعتصرنى من واقعنا المرير ما يجعلنى أقول : ما أشبه الليلة بالبارحة ، وأقول : هل يصيخ الأحفاد السمع الى المثل الذى ضربه لهم الأجداد حين قالوا : « أكلت يوم أكل الثور الأبيض » ؟ ، الأجداد حين قالوا : « أكلت يوم أكل الثور الأبيض » ().

وأقدمها لكل من أراد من الساسة أن يعى درس التاريخ كما يعى أولئك المستشرقون والمستعمرون تاريخ البلاد المحتلة قبل أن يحتلوها ، ويعكفوا على تحليله ، ليعرفوا من أين تؤكل الكتف في المستعمرات ...

(۱) العنكبوت: ٣٤

۳

وأظننى قد وضعت النقاط على الحروف فيما عرضته في هذه الدراسية حتى تكون العبرة جلية : (( لقد كان في قصصهم عبرة لاولى الألباب )(٢) ، ((فاقصص القصص لعلهم يتفكرون )(٣) •

اللهم علمنا ما ينفعنا ، وانفعنا بما علمتنا ، وآثرنا ولا تؤثر علينا ي

د، عبد المتعال الجبرى

\* **\*** \*

(۲) يوسف: ۱۱۱ (۳) الأعراف: ۱۷٦

٤

### الفصل الأول

#### فى العصر الفرعوني

- الفرقة والنكسة منذ الفراعنة .
- مصر بين عوامل القوة والضعف .
  - عودة الى الدناءة .
- ثم عاد الانقسام ونظام الولايات .
  - عود الى الوحدة .

.

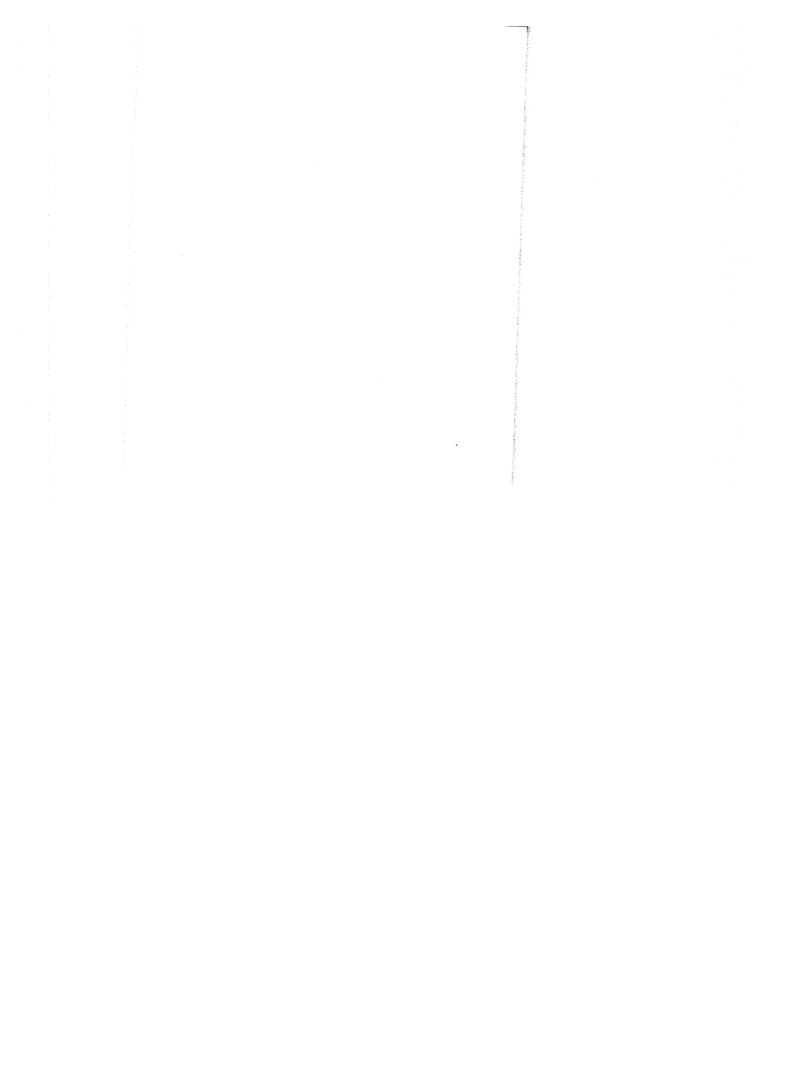

## الفرقة والنكسة منذ الفراعنة مصر بين عوامل القوة والضعف :

كانت مصر قوية بالخيرات التى تثمرها مصر حين كان الجميع يعملون متحابين يحترم الصغير الكبير ، ويحرص الكبير على رعاية الصغير • فلما دب الخلاف بين الرعايا والأمراء ، وبسين الأمراء وفرعون نتيجة لغة : (( انا دبكم الاعلى )) كانت النتيجة : (( فأخذه الله )) . ومع ضعف فرعون مصر أراد أن يستر خبيته ، وأعلن في غير صدق نية ، ولا اخلاص طوية ، و لا تجهيز جيوش قوية : أنه سيمد سلطانه فى الشمال على مملكة الهكسوس فى سيناء ، فاستغل الهكسوس الفرصة • الضعف والتعزق الداخلى من جانب ، والجعجعة الكاذبة ذات الصفة الرسمية من جانب ، والجعجعة الكاذبة ذات الصفة يعنى أمراء الصحراء وصوب مصر ، وكان ذلك سنة ١٠٠٠ ق • م فى عهد الملك يوسرتسن الثالث • (وقد كان هؤلاء الأمراء من عرب شسبه جزيرة سيناء المؤقد وياء البارعين بالحرب فاستولوا على أدض مصر الأقسوس على المؤسول المؤسو

وأخضعوها لنفوذهم • وأقاموا بمنفيس وتسلطوا على كل البلاد المصرية » وكونوا الأسرة الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة فى أسر التاريخ المصرى القديم العربي • وظلوا بمصر زهاء خمسة قده فه •

فلما اتحدت الكلمة على يد أحمس ملك طيبة استطاع أن يطرد أولئك المحتلين حوالي سنة ١٧٠٠ ق٠٥

• عود الى الدناءة:
مع أسلوب المكر والدهاء الذى قد يسميه البعض
مياسة ، استطاع الكاهن « صرصور » أن يختلس الملك
من الأسرة العشرين • ويقيم الأسرة الر ٢١ ، التى اتخذت
تنيس عاصمة لها •

وما من يد الايد الله فوقها ولا ظالم الا سيبلى بأظلم وطبقا لقانون القوة فى الحيوان البشرى الخالى من القيم الساماوية الرحيمة العادلة ، فان دولة كبرى تتدخل لتخلص من حكم أسرة « صرصور » حقوق الأسرة الطريدة أسرة « رعسيس » ، وتستولى تلك الدولة القوية على مصر ، وتطرد الظالم عن مصر وتحل مكان الاثنين وفلا رعسيسولا صرصور • ولكن الحكم لملك آشور وابنه الذي تربع على عرشها المسمى « شيشق » أو « شنشق بن نمرود » • ودامت هذه الأسرة من سنة ٩٨٠ ق • م الى ساة ٩٨٠ ق • م حيث تغلب عليها الأمير بتوباستيس وأسس الأسرة اله ٢٣

#### • ثم عاد الانقسام ونظام الولايات:

انقسمت ديار مصر الى عشرين اقليما ، وطرحت فكرة اللامركزية ترضية لرؤساء المدن ٥٠ فضعفت الدولة واستطاع أقواهم أن يقهرهم ، ويستولى على مصر كلها ٠

وخلفه ابنه « باكوريس » وكان ملكا حازما عالما فاضلا أراد النهوض بالبلاد • ولكن ماذا ينقع الكفء العالم الفاضل بعد أن أصبح السوق خربا وتهشم الزجاج ؟

لقد استغل الأحباش فرصة ضعف الدولة فأغارت على البلاد ٥٠ ولم تجد فى المواجهة أحدا ، فتبوأت السلطة وكونت الأسرة الخامسة والعشرين سنة ١٥٧ق٠م، واتخذ «سباقون» كبار رجال المدن مستشارين له ليرضيهم ، لا ليكونوا مشاركين حقيقيين فى لعبة الحكم ٥٠ وهل يكون حكم المحتل لمصلحة البلاد ، وهل كانت الحاشية حول الغاصب الا كالطابية والفرس والغيل والكلاب حول الملك على رقعة الشطرنج ؟

ورضيت زعامات مصر بأن يحكمها زنوج الحبشة ٠٠ وهم من حـوله يقتاتون ٠٠ واســتصرخت بلاد الشــام « سباقون » أن يغيثها من طغيان آشــور ٠

وطبقا للقاعدة السياسية التي يصورها المثل المصرى « اللي يفنجر يفنجر من جيب غيره » ، يعنى اذا أحببت أن تظهر الكرم وتؤدى الواجب فافعله من جيوب الآخرين •

ومن ثم استجاب الملك الحبشى وتقرر أن ينقف بالجيش المصرى أولئك الفينيقيين والفلسطينيين العرب من اخوانهم وجيرانهم في الشمال الشرقي وهم عرب أيضا •

وأقرب لحمة • • وطبعا جيش بلا قلب يحارب فى قضية لا ناقة له فيها ولا جمل • • لا بد أن ينهزم ويولى الدبر • وهذا هو ما كان بالفعل • • سار الجيش • • وما أن اصطدم بالآشوريين حتى تراجع • • ومات « سباقون » • • وخلفه أبناؤه حتى سنة ٥٥٠ ق٠٠ •

#### • عودة الى الوحدة:

ادا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد للقيد أن ينكسر

لقد بعدت رائحة الهزائم فيما لا ناقة لمصر فيها ولا جمل عن الأنوف بحكم النسيان والبعد عن الواقع التاريخي بأكمله • فلم تبق الا صورة المهانة والسيطرة العسكرية الحاكمة من سلالة بغاة الحبشة • • • وبقليل أو كثير من التحريك الجماهيري استطاع الزعيم المصري «باسماتيك الأول» أن يكون في سنة ١٦٥ ق٠ مأسرة قوية عرفت بالأسرة الصاوية ، والبلاد تئن من سياسة العنف والارهاب والفوضي ، لما قاسته من حروب طويلة في الشسمال والجنوب • معها خراب خزانة الدولة وجيوب

الأفراد \_ واهمّال الزراعـة والانتــاج \_ وكانت فرحـة الشعب بعودة الحكم لأبناء الشعب .

وبني الحاكم المصرى الجديد خطته على ما يلي :

١ ــ الاستجابة لمطالب الشعب الدينية ، فجدد المعابد والمعاهد التعليمية وكان التعليم فى مصر تحت اشراف الكهنة دائما .

٢ ــ تقـوية الجيش والحصـون وتأهيلهما لكسب
 النصر عند أية هجمة غادرة •

٣ ــ التحبب الى الناس فى الداخل بتقوية الوحدة
 وفى الخارج بحسن الجوار •

إلى الاهتمام بالعلوم والفنون وجعل مصر قبلة لكل طلاب العلم مهما تنوعت جنسياتهم • حتى وفد اليها الطلاب من كل الجنسيات • فدان بفضل علومها أفلوطين وفيثاغورس وصولون وغيرهم •

فلما خلفه « نخاو » وســع رقعة البلاد فى غير عنف برعية ولا جور على أحــد ٠ هـذه قصـة النكسـة بمرارتها ٠٠٠ والوحـدة بحلاوتها وعزها ٠٠ قصة الفرقة التى تورد الشعوب موارد الهلكة ، وقصة الوحدة كطريق للخلاص وهى وحدة يباركها الله لمن يعتصمون بحبله • قصة لخص حقيقتها القرآن فى بعض آية : (( وكنتم على شغا حفرة من النارفانقذكم منها ، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون )(۱) •

\* \* \*

(۱) آل عمران : ۱۰۳

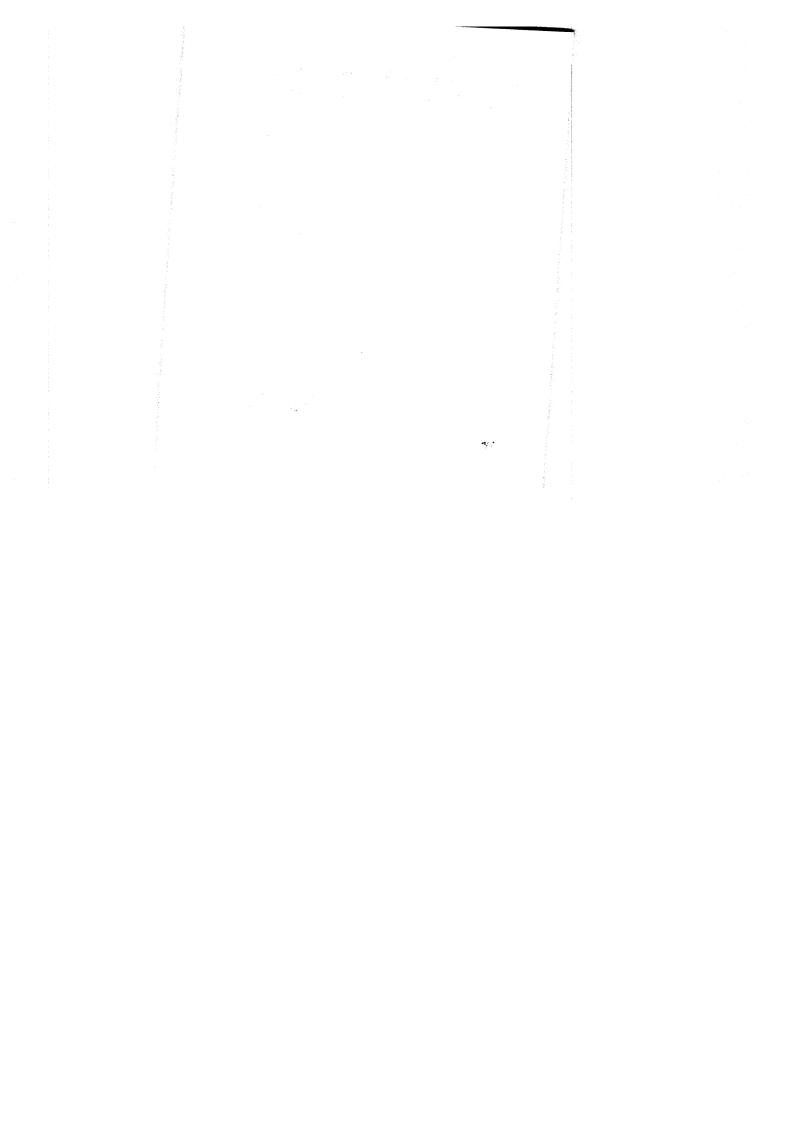

#### الفصل الثاني

#### فى جزيرة العرب

- مملکة سبأ وذی ریدان ـ وفرق
   تســـد ٠
- الصراع على قتبان ـ الانتصارات
   الخارجية ليست مكسبا شعبيا .
  - موقف سلبي موحد ٠
  - ما ثمرات التدخل الأجنبي •
- خراب ســد مــارب والاســباب
   الحقيقية علميا
  - الأوس والخزرج •



#### وفى اليمن ٠٠ منذ أقدم التاريخ

#### • مملكة سبأ وذو ريدان:

امتد سلطان سبأ على البلاد المجاورة فأصبح لقب ملك سبأ هو « ملك سبأ وذو ريدان » عندما ضم الى سبأ أراضى ذو ريدان حوالى سنة ١١٥ ق ٠ م ٠ أو حوالى سنة ١٠٩ ق٠م ٠ أو حوالى سنة ١٠٩ ق٠م على خلاف بين المؤرخين ٠

ثم أصبح اللقب « ملك سبباً ، وذى ريدان ، وحضرموت ، ويمنت » عندما اتسع ملك سبأ فضم اليه أراضى الحضارمة واليمن الجنوبى .

وفجأة اندلعت الحرب بين زعماء هذه الدويلات رغبة فى الانفصال والاستقلال فاضطرب حبل الأمن ، وتو الت الحروب، وكان المنتصر في حرب ، ثم يخسر فى حرب أخرى ، وذلك لأن كفاءات مؤججى تلك يخسر فى حرب كانت فى مستوى واحد ، ولهذا كان الخاسر فيها لا يلبث أن يعدود بسرعة فيقف على رجليه ،

يحمل سيفه ليحارب من جديد حتى كادت الحروب تصير هواية ، أو لعبة مألوفة .

أما الخاسر الوحيد فهو الشعب • أى الناس المساكين التابعين لحكامهم • الذين يكونون السواد ، لكنه سواد لا رأى له فى حكم ما ، ولا كلمة • يساق من حرب الى حرب ، فيسمع ويضيع ، لعدم وجود قوة له تمكنه من الامتناع •

والمتشاجرون البارزون فى تلك المعارك والحروب:
هم سادات كل من حمير ، وريدان ، وحضرموت ،
وقتبان ، وأقيال وأذواء(١) وأصحاب أطماع وطموح •
أرادوا اقتناص الفرص لتوسيع نفوذهم ، واصطياد
الحكم ، واتزاعه من الجالسين على عرشه •

وهذا الوضع أضعف العربية الجنوبية ( مملكة سبأ وذى ريدان باليمن ) وأطمع الحبش ( الأثيوبيين ) فيها ، فدخلوا طرفا ثالثا فى النزاع بين الأشقاء العرب ، فمرة ينصرون طائفة منهم ويعينونهم حتى يحطموا الطرف

<sup>(</sup>۱) اقیال : جمع قیل ، واذراء : جمع ذو . یعنی رئیس مجموعة عشائر .  $\dot{\chi}$ 

الآخر ، ومرة - لأتفه الأسباب - ينقلبون على الفريق الذى ناصروه ، ويتحولون الى الطرف الآخر ، لينقذوه من ورطته التى كانوا هم السبب فيها - ليقضوا على الطرف الأول بعد أن ظن أن به قوة ، وهكذا يجد نفسه أمام قوتين : بنى عمومت من العرب ، وخصومه من الحبش ، مع فقده كثيرا من أسباب القوة ، بانسحاب الحبش الذى كانوا معه ، وبتخريب اقتصاد البلاد فى الحبس المزمنة ، وبتوتر الرعية لما فقدته من أولادها فى الحرب ،

وهكذا يظل العدو يلعب مع كل فريق حتى يتهشم الجميع • ويضعف الفرقاء وتتم تصفيتهم بدنيا ، واقتصاديا ، واجتماعيا ، ويصفو له الجو فيبتلع الجميع •

وكما يقول المثل:

وما مصر كالسودان لقمة جائع ولكنهـــا مرهـــونة لأمان

وهكذا رأينا يوما أو أياما سوداء في تاريخ العرب ملك فيه الأحباش ساحل الحجاز من ينبع الى

عسير الى الساحل المسيطر على مضيق باب المندب و وبذلك أصبح البحر الأحمر بحيرة لمملكة الحبشة وأكسوم ، شاطئاها بلاد الحبشة فى افريقيا وطول الساحل العربى وبلدانه من ينبع شمالا الى باب المندب جنوبا وقد كان ملكهم اذ ذاك هو الملك « جدرت » أو جدرة » (۲) و

#### ● فرق تســد:

كان « علهان نهفان » ملك سبأ ، فى حدود سنة ١٣٥ ق٠م٠ فى الراجح من أقوال المؤرخين ٠

وبينما الناس فى هـدوء بعد حروب وغارات ، قام « شابت بن عليان » بتكوين جبهة واحـدة قوية لمحاربة علهان الهمداني •

وكانت هذه الجبهة مكونة من «عمى أنس بن سنحان» ومن قبيلة خولان • ومن الريدانيين • ودارت رحى الحرب على خصوم «علهان» الهمدانى الذى لجأ الى ربه يستعينه ويستنصره على أعدائه • فنصره عليهم (٣) • اذ أن الله

<sup>(</sup>۲) جواد على : المفصل جـ ۲ ص ٣٦٨ (٣) المفصل جـ ٢ ص ٣٦٩

يستجيب دعاء المضطر اذا صدق التوجع الى الله: (( ام من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض )(٤) ، (( بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء »(٥) ، ﴿ وقال ربكم ادعوني استجب لكم »(٦)، (( واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه ))(٧).

وهكذا جاء من بعد علهان ابنه « شعرم أوتر » فقاد الهمدانيين الى خصومه الحضارمة وأهالى ردمان فانتصر عليهم ٠٠ وقابل قائد جيوشه « سعد أحرس » ذلك بالشكر لربه أن نصره وعافاه وشفاه من جروحه فی غزاو ته (۸) .

#### • الصراع على تركة قتبان(٩):

نزغ الصراع بين « شعرم (١٠) أوتر » الهمداني وبين

(٤) النمل : ٦٢ (٥) الانعام : ١١ (٦) غافر : ٦٠ (٧) الاسراء : ٦٧ (٨) المفصل : ج ٢ ص ٣٧٢ (٩) المفصل : ج ٢ ص ٣٧٢ (١٠) شعرم : قد تنطق بدون الميم . لان الميم ليست

من بنية الكلمة .

( الشرح يحضب » الحضرمى من أجل السيطرة على ممتلكات دويلة قتبان ، وانقسمت حمير فأصبح لكل فريق منهما أنصار •

وكون « شعر أوتر » جيشا مؤلفا من سبئين ، وحميريين وقبائل أخرى ، ووجههم الى حضرموت للقضاء على جيشها والاستيلاء عليها ، ولا سيما القسم الشرقى ، اقليم ظفار ، الذى ظل حتى الآن مطمح أنظار جاريه من الجانبين وفى موضع ذات غيل فى وادى بيحان من أرض قتبان دارت رحى الحسرب على رؤوس المتصارعين ، وان كان « شعر أوتر » قد فاز بالانتصار على الحضارمة فى موقعين آخرين « شبوت » و « صوران » ، ورغم مقاومة شبوت ( شبوة ) فقد ظفر ببعض الأسلاب والغنائم ، كما سيطر جيش « شعر أوتر » على ميناء قنا بقوة حاصرته من البحر ،

لقد رجعوا بغنائم مادية • • وخسروا الأرواح البشرية ، وخسروا الأخوة العربية • وانتهز الفرصة أولئك الأحباش المتربصون بهم فأغاروا على « شعر أوتر » وعلى أرضين أخرى كانت تابعة له فى أثناء انشاعال

جيشه بالهجوم على « الرومانيين » ، لقد هاجم الأحباش مؤخرة الجيش العربى الذى جهزه « تنعر أوتر » ، وربما كان ذلك باتفاق مع بنى ردمان • • فان الأخوة حين تخدش بالحقد والأنانية تبعث على الخيانة العظمى ، وتجعل الأخ يمد يده لأعدائه وأعداء أخيه حتى ينتصر على أخيه ، وما درى المثل العربى القديم : « أكلت يوم أكل الثور الأبيض » •

ولجأ « شعر أوتر » مرة أخرى الى ربه يدعوه ويقرب اليه القرابين حتى يثأر له من الأحباش ٥٠ فجهز جيشا استطاع مطاردة جيش الأحباش فاتتزع منهم « قتروعد » وهو جزء من ظفار ، وكان على رأس جيش « شعر أوتر » القائد المحنك « قطبان أوكان » ٠

وساعده على مطارده الغاصب المحتل التفاف العرب حول « قطبان » ، ورغبتهم فى طرد المحتل • فانضم الى حركة التحرير هذه قوم من « ذمار » ، وجماعة من الفرسان وعشائر من « بنى ذى ريدان » اذ باغتوا جيش الاحتلال ليلا وقتلوا منهم أربعمائة جندى •

وفى اليوم التالى تعقب « قطبان أوكان » فلول عبد

جيش الحبشة فى أرض المعافر • فلما أدركهم فتل قوما منهم • فاتجه الباقون هاربين الى معسكراتهم •

وفى اليــوم التــالى ولى الأحبــاش الدبر فتركوا معسكراتهم وحصونهم فى ظفار ، واتجهوا الى المعــاهر ( معهرتن ) •

وهكذا لاحقت الجيوش العربية المتحدة الأحباش في « معهرتن » ، ثم رسمت خطة لطردهم الى البحر ثم ملاحقتهم بأراضيهم في الحبشة نفسها ، عبر ميناء الحديدة •

وهناك أسر عددا منهم وغنم غنائم كثيرة ورجع بها مسرعا تاركا الحبشة « أكسوم » فى حيص بيص •

وهـذا الأسلوب الحربى القديم هو ما يسمى فى العصر الحـديث « الضرب فى العمــق » • أو الضربة الخاطفــة التى تحقق خسـارة العدو ، وازعاج الرعيــة لتثور على حكامها •

وعاد مسرعا ليشترك فى بقية المعارك ضد الحبش الذين كانوا تحت امرة « بيجت » ولد النجاشى ، الذى امتد سلطانه الى نجران •

### الانتصارات الخارجية ليست مكسبا شعبيا :

لقد تكون جيش للخدمات والرعاية الاجتماعية ، لانشعال الجيوش المقاتلة وقادتها عن مصالح الرعية . • ولكن الحرب حين تستنزف طاقات الشعوب تولد الثورة على الحكام حتى لو كانوا في مواقف منتصرة .

ولذلك رأينا القبائل تشور ضد سيدها الملك « شعر أوتر » في الجنوب » وفي الشمال • في البحر وفي الر • مما اضطره الى تكليف «أبى كرب أحرس» أحد قادته ليخوض حربا داخلية ضد المنتشقين من « بني يونم » أو « يوان » • ومن أهل قريتم • فحاربهم • وغنم من « قريتم » العربية غنائم كثيرة ، ويبدو أن « بني يونم » كانوا مجموعة من اليونان استوطنوا الجزيرة لأعمال الملاحة والتجارة • • وبين الأجنبي والأجنبي لحمة وقربي ، اذ تربط بينهما أحاسيس الغربة •

وفى الوقت نفسه قامت ثورات فى حضرموت ضد ملكها بعد الحرب ، جعلت « شعر أوتر » يمد يد المساعدة للك حضرموت ضد شميه ٠٠ وكأن الملوك قديما كانوا

عصابات لصوص ، وأصحاب منافع ضد الشعوب ٠٠ اذا ثارت ضد ملك نهض جاره من الملوك لنصرته ٠٠ فجميعهم مصاب بداء حب الكرسي والسلطة ٠٠ كما رأينا في السودان حين شكا «النميري» أسرع «السادات» بجيش يحميه هناك ٠

وهكذا رأينا الشعب يفرز جيشا يكون خصا وهكذا رأينا الشعب يفرز جيشا يكون خصا للمتنازعين « شعر أوتر » و « الشرح يحضب » • وازداد بذلك الصراع الداخلي مما أدى الى أوخم العواقب ، فهدمت مدن ، وخربت قرى ، وتحولت مزارع كانت خضراء يانعة الى صحارى مجدبة عبوسة •

وتأثر اقتصاد البلاد باستمرار الحروب ، وبهروب الناس من مواطنهم ومن مراكز عملهم الى مواطن بعيدة ، فتوقفت الأعسال ، وسسادت الفتن والفوضى • فقل الاتتاج • وغلت الأساعار ، وخيم الرعب على الجميع اذ خشى كل فريق الآخر ، ولم يطمئن أحد من الأتباع على نفسه •

مى و المحدد الم

المصلحة العامة • أو يؤازره ، وخاف الحكام من وجود السلاح في أيدى الرعية خشية أن تنقض عليهم •

ولهذا صارت « العربية السعيدة » لعبة فى أيدى الحبش حينا ، والرومان حينا • حتى قال أحد المؤرخين اليونان :

« ان الرومان لم يقاتلوا العرب ، ولم يصطدمو! بقواتهم اصطداما فعليا على نحو اصطدام الجيوش ، وان المحاربين العرب لم يكونوا يملكون أسلحة حربية من الأسلحة المعروفة التى تستعملها الجيوش ، وأن كل ما كان عندهم هو الفئوس والحجارة والعصى والسيوف ، ولذلك لم يتجاسروا على الالتحام بالرومان » ٠٠٠ تماما كما فعل المصريون عام ١٩٥٦ فى صد العدوان الشلائى على مصر ، الذى شعنه الانجليز والفرنسيون واليهود الصاينة فى فلسطين ، ولولا ظروف قاهرة ما خرج المحتلون ،

ففى هجــوم الروم على بلاد العرب فى اتجــاهمم لاحتلال العربية السعيدة : لاقى الرومان من الحر والجوع والعطش ، ما جعلهم يقررون التراجع والعودة الى بلادهم، فهلك أكثرهم من العوامل المذكورة •

ويؤيد هذا توغل الحبش فى العربية الجنوبية وتدخلها فى أمورها الداخلية ، مع أنها دون الرومان فى القوة والتنظيم الحربى بكثير •

وتوغلهم هذا يدل على أن العربية الجنوبية كانت الحروب الأهلية فيها قد دمرتها فلم تكن تملك اذ ذاك قوة بحرية قوية ، بحيث تقف أمام الحبش ، وتمنعهم من الوصول الى السواحل العربية ، مع أن الحبش أنفسهم ، لم يكونوا يملكون قوة بحرية يعتد بها ، ومع أن أجداد عرب الجنوب كانوا أرباب الملاحة فى العالم القديم والوسيط وأساطينها • • ومنهم من وصلوا الى أوروبا وأمريكا قبل اكتشافها بمئات أو ألوف السنين • • ولكن الذين تمزقهم الخلافات الحكومية ، أو المذهبية ، لا تنهض بهم أغانى المجد بالآباء والأنساب •

لا تقل أصلى وفصلى انسا أصل القتى ما قد حصل لقد كانت الأسلحة فى يد حكام اليمن السعيد ، فلما بوغتوا بالحبشة ، لم يكن وقت لتوزيع السلاح ، واختبار المخلصين ، والتدريب على استعماله ، وهكذا قبل فى عصرنا الحاضر عندما تكون مفاتيح وقود الطيران والذخيرة ، وما الى ذلك فى خزائن الرئيس أو الملك أو الأمير أو مما شئت من الألقاب ، شم تكون المباغتة : ( فلا يستطيعون توصية ولا الى أهلهم يرجعون ١١١١) ، تقع الغارات ، وتنم الانتصارات للعدو ، ويكون اعتزاز المنهزم بكلمة : اننى وحدى صاحب الشرف ، اذ لم أكن أنا الذي أطلقت الرصاصة الأولى ، ويقول المنتصر كد «موسى الذي أطلقت الرصاصة الأولى ، ويقول المنتصر كد «موسى عائق من العوائق ولو شئنا دخول القاهرة لما كان هناك عائق من العوائق ولو شئنا دخول القاهرة لما كان هناك مانع ، ولكن لم نشأ ذلك لأننا لا نصب أن نشغل أنفسنا باطعام ملايين الجائعين » .

وهذا كان نفس القول عندما سقطت الجولان ، فانما سقطت لعدم وجود مقاومة ، فقائد المقاومة وضع فى جيبه مفاتيح القوة المقاومة ٠٠ وأدار ظهره لمن اقتفوا قفاه،

<sup>(</sup>۱۱) يس : ۵۰

وارتقوا صعدا الى تلال الجولان ٥٠ وتعزقت سوريا بالصراعات الداخلية فتدمرت كبريات المدن ، وبالصراعات الخارجية ٠ فأصبحت فى الميدان وحدها تلطم يمينا لتدير وستدير بالرغم منها \_ الوجه اليسار ٠ وهكذا قل فى الخلافات التى جعلت كل بلد عربى واسلامى يحيا اليوم فى مهب الرياح ٠

#### • كما قال تشرشل:

ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا الذي كسب لها الحرب العالمية الثانية ولمن اشترك معمه يناصره من الدول التي سميت « الحلفاء » ضد دول « المحور » وهي ألمانيا وايطاليا واليابان •

ومن أجل أن يكسب النصر أعلن أنه سيحالف روسيا الشيوعية لتكون معه ضد المحور ، وبخاصة أنه كان بينها وبين اليابان خصومة قديمة ، وسئل يومئذ : كيف تفعل هذا مع روسيا ، والخلاف المذهبي بينكما كما تعرف ، مذهب الرأسمالية الديمقراطية ، ومذهب الشيوعية وحكم الفرد ؟ فقال : « سأمد يدى الى الشيطان حتى أكسب النصر اليوم ، وليكن بعد النصر ما يكون » •

وهناك فارق بين نصر يحرزه زعيم من أجل شعبه ، ونصر يحرص عليه شخص نفعى من أجل كرسيه ومصلحته الخاصة ، بين شخص يظفر بالنصر لأمته فى معركة حقيقية عالمية ، ويريد القصر الملكى أن يكرمه بمنحه لقب اللورد . وأذ يكون فى مجلس الأعيان فيقول : شكرا ، حسبى أن أكون « مستر تشرشل » لقب كل مواطن ، فهذا أعظم الفخر ، وشخص تقام ضده ثورات الشعوب من كل الفئات تناديه أن يتنحى ، فقد ساءت أحوال العباد والبلاد ، فيزداد تشبثا بكرسيه ويتخذ لدلك كل الأسباب التى لا يقبلها ضمير الحر ، ولا شريف الأصل ، كريم المحتد ، ومن أجل الاستقرار فى الحكم يمد يده لأعداء البلاد حتى يحموه ، ويكون لهم كلب الحراسة لقطيع الغنم .

#### • الاحباش وعشائر سهرة:

استوطن أهل سهرة وادى سهام ، وتحرشو! بالسبئيين ، وقاتلوا جيوش « الشرح يحضب » • أى جيوش مملكة « سبأ وذى ريدان » • فقرر الملك الانتقام منهم ، والأخذ بثاره ، فاتجه نحو الشمال حيث تقابل مع

الحبش فى « وادى سردد » على مسافة ٤٠ كيلوا مترا سمال مدينة الحديدة ، فوقعت معارك بينه وبينهم فى سهل « ودفين » ، وفى أرض « لقاح » • وقد تقابل السبئيون الأحرار بعد معركة لقاح بجماعات عددها خمس وعشرون جماعة من « أكسوم » أعنى من الحبشة • وجمدان ، وعك ، وسهرة حلفاء الأحباش ، فشتت شملهم طبقا لخطة كان رسمها لهم وهو فى صنعاء ، ثم عاد الى صنعاء مكللا بتاج النصر •

ثم اتجه بجیشه الی أرض عشائر «سهرة » حیث كانت بها عصابات منتشرة فی كل مكان • فلما أحست بمقدمه هربت الی البحر ، فأسرع الیها حتی أدركها وحاربها •

ثم التف حول الحبش وحلفائهم من عك وسهرة الذين كانوا قد عسكروا بعيدا عن مواضع أطفالهم وأموالهم • فأعمل فيهم السيف فقتل منهم عددا كبير ، رذبح الحبش ذبحا حتى صاروا بين قتيل أو أسير ، وظفر جيش « الشرح يحضب » بغنائم كثيرة من هؤلاء • ثم اتجه جيش « الشرح يحضب » بعد هذه المعارك

نحو الشرق ، لمنازلة فلول الأحباش وبقيتهم ، وكذلك على وبقية حلفائهم ، فبلغ موضع « عينم »(۱۲) ، وموضع همن (۱۲) ، حيث منازل قبائل بكيمل ، واصطدم بهم ، فأعمل فيهم السيف حتى تغلب عليهم ، وأخذ منهم عددا كبيرا من الأسرى ، واستولى على غنائم كبيرة عاد بها ، حيث وضعت أمام شقيق « الشرح يخضب » أى « يأزل بين » في صنعاء ، وفي قصر سلحين ، أى قصر الملك في مأرب » ،

هكذا من أجل المصالح الشخصية تعاون أهل سهرة وآخرون مع الأحباش ، ويأبى الله الا أن يخذل الخونة على أيدى من فيهم بقية من دين وضمير وطنى ، حتى ولو كانوا غير مسلمين ، لأن الله مع الحق دائما وأبدا ٠٠ هكذا فعل مع الحبشة عندما اعتدوا على الجنوب والساحل ، وهكذا

۳۳ – مقتل العرب )

<sup>(</sup>۱۲) موضع عین \_ علی مسافة اربعین کیلو مترا من شمال شرقی صنعاء ، وزهاء عشرة کیلو مترات من جنوب غربی عمران . (۱۳) هعن : یسمی «هواع» یقع علی مسافة ۳۵ کم من شمال غرب عمران .

انتقم منهم بعدله عندما اتجهوا الى مكة وحرمها الشريف (( الم تر كيف فعل دبك باصحاب الفيل و الم يجعل كيدهم في تضليل و ورسل عليهم طيرا ابابيل و ترميهم بحجارة من سجيل و فجعلهم كعصف ماكول ((١٤) و

روى أن أبرهة الأشرم ملك اليمن بنى كنيسة بصنعاء ، وأراد أن يصرف اليها الحجيج • فجاء رجل من كنانة وتغوط فيها ليلا ولطخ جدرانها بالنجاسة احتقارا لها • فغضب أبرهة وحلف أن يهدم الكعبة • وجاء مكة بجيش كبير يتقدمهم فيل من الأفيال التي معه •

وكلما طلب دليلا من القبائل التي مر بها رفضوا مساعدته بذلك الارجلا يكني « أبا رغال » ، وقع تحت اغراء أبرهة • ومضى يدلهم على الطريق • فأماته الله قبل أن يبلغوا مكة •• وظل العرب يرجمون قبره تعبيرا عن

<sup>(</sup>١٤) سورة الفيل - وأبابيل : جماعات جماعات : بعضها في أثر بعض . وهو جمع لا واحد له ، وسجيل : طين متحجر . والعصف : ورق الزرع بعض الحصاد : كالتبن وقشر الحنطة ، سمى عصفا لأن الربع تعصف به فتفرقه ذات اليمين وذات الشمال .

سخطهم على من يسلم نفسه لخدمة أعداء البلاد وأعداء الدين .

واستطاع أبرهة أن يمضى فى طريقه الى مكة دون الن يعتبر بما رآه من موت أبى رغال قبل قبل أن يبلغ الكعبة .

وسسمع أهل مكة بخبر أبرهة وجيشه والفيلة التى معه ، ولم يكن لهم عهد بحرب الفيلة فنصحهم كبير البلاد عبد المطلب جد الرسول محمد عليه الصلاة والسلام أن يخلوا بيوتهم من كل شيء يمكن أن يفيد الأعداء ، ويعتصموا بالجبال ، أما هو فقد أمسك بحلقات الكعبة داعيا الله أن يحمى بيته من شر أعدائه ويقول :

لاهم ان العبد يسب معالك (١٠) العبد يسبع رحله فامنع حلالك (١٠) لا يغلبن صليبهم ومحالهم عدوا محالك(١٦)

(١٥) الحلال: بكسر الحاء ــ القوم المقيمون المتجاورون: يريد سكان الحرم. (١٦) عدوا: اعتداء . ومحال: بكسر الميم: القوة .

ان يدخلوا البلد الحرا م فأمر ما ٠٠ بدا لك(١٧) ويروى أيضا أنه كان يقول وهو آخذ بحلقة باب الكعبة :

يارب لا أرجو لهم سواكا يارب فامنع منهم حماكا ان عدو البيت من عاداكا انهم لن يقهروا قواكا

فال ابن اسحاق:

م أرسل عبد المطلب حلقة باب الكعبة ، وانطلق هو ومن معه من قريش الى شعف الجبال فتحررزوا فيها ينتظرون ما أبرهة فاعل بمكة اذا دخلها ٠

فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة ، وهيأ فيله ، وعبأ جيشه ، وأجمع أبرهة أمره لهدم البيت ثم الانصراف الى اليمن • فأرسل الله على جيش أبرهة طيورا سودا ،

(۱۷) بدا: ای ظهر ۰

424

مع كل طائر ثلاثة أحجار: حجر فى منقاره ، وحجران فى رجليه ، فرمتهم الطيور بالحجارة ، فكان الحجر يدخل فى رأس الرجل ويخرج من دبره فيرميه جثة هامدة . حتى أهلكم الله ودمرهم عن آخرهم ، وكانت قصتهم عبرة للمعتبرين ،

#### ● موقف سلبي موحد:

لم يكن فى استطاعة عبدالمطلب وأهل مكة معه أن بواجهوا بسيوفهم قوات أبرهة التى باغتتهم ، ولكنهم استطاعوا أن يواجههوهم بسلاح المقاطعة ٠٠ لم يقابل المعتدين وفد للمفاوضة ولم يتركوا فى ديارهم طعاما ولا شرابا • ولا أحدا يخدم الجيش أية خدمات ، كما تفعل الشعوب الساقطة الضعيفة حين يتولى رعاياها جيوش الاحتلال •

وعلم الله أن هذا هو جهد الطاقة عند قريش من أجل الحرية والكرامة ، وعلم ما فى قلوبهم من صدق الضراعة المتمثلة فى أهازيج عبد المطلب التى رددها من بعده ـــ لا قومــه فقط ، بل رددها التاريخ فخورا سعيدا :

« فانزل السكينة عليهم »(١٨) وثأر لهم من عدوهم ٠٠ وحسى بيته الكريم •• وأهلك المعتدين عليه وعلى أهله • لأنه سبحانه يرفض الظلم ((ومن اظلم ممنمنعمساجد اللهان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ١٩١١) وكم من حكومات وشعوب استعمارية استهدفت المساجد خشية ما تفرزه من أبطال الايمان بالله والثقة به، خشية ما تبرزه قوة الايمان من ثورات تثل عروش الطفاة من الأفراد أو المؤسسات ، أو انشعوب المحتلة العازية (( وما ربك بظلام للعبيد )(٢٠) • (( الم تر كيف فعل ربك بعاد ٠ أرم ذات العماد ٠ التي لم يخلق مثلها في البلاد ، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ، وفرعون ذى الأوتاد . الذين طغوا في البلاد . فاكثروا فيها الفساد ، فصب عليهم دبك سـوط عذاب ، ان ربك لبالرصاد »(۲۱) •

#### • تكرار طلب نصرة الحبشة ومصر:

أرسل « شمر ذى ريدان » الى الحبش لينصروا

(19) البقرة: ١١٤ (٢١) الفجر: ٦ ــ ١٤،

(۱۸) الفتح : ۱۸ (۲۰) فصلت : ۲۱

۳Д,

حلفه من عشائر حمير وعشائر سهرة على جيش سبأ وذى ريدان .

وبينسا كان الملك « الشرح يعضب » ملك سبأ وذى ريدان ، مع جنوده فى معسكراته بين مأرب وصنعاء، أرسل « شمر ذى ريدان » كتائب « مصر » من حمير الى الأرض المحيطة بمدينة « بأسان » والى المدينة نفسها التى كانت قوية الاستحكامات وذلك استعادت المقاومة « سبأ وذى ريدان » •

فأسر « الشرح يحضب » بقواته الى تلك المدينة الحصينة ففتحها واستباحها ، وحصل جنوده على أسرى وغنائم ، ثم تابع زحفه وراء جنود « شمر ذى ريدان » ، فهربت قواته التى كانت فى سهل « درجعان » ، واصطدم عسكره بقوات « شمر » فى أرض « مهاتف » وتمكنوا منهم كذلك ، نم اتجهت قوات « الشرح » الى مدينة « تعرمان » ففتحها وغنم وأسر كثيرا ، ثم عادت القوات الى مدينة « نعض » و « ناعض » حيث توجد القيادة العامة ، ومن « نعض » تحركت كتائب « الشسرح » لغيزو ومن « نعض » تحركت كتائب « الشسرح » لغيزو القسم الشرقى من أرض « قشم » ثم الى « مهانف »

مرة أخرى ثم فنح مدينتى « عثى » و « عثر » ثم اتجه نحو مدينة « مذرحم » أو « مذرح » ثم غادرها بعد فتحها الى مدينة « نساف » ثم « يكلا » فقتحها جميعا • • ثم عاد الى مدينة « نعض » حيث معسكرها الدائم • ومن هناك عاد « الشرح » الى صنعاء •

ومن صنعاء علم الملك أن « شمر ذى ريدان » أرسل رسلا الى عذبة ( عذبت ) ملك أكسوم ليدعوه الى شد أزر « شمر » وحلفائه •

فأرسل جيشا لمباغتة «شمر » ومن كانوا معه ، وفى الوقت نفسه أرسل رسلا الى الحبشة • فاتتصر على قوات «شمر» في عدة مواقع • وعاق الحبشة بعض الوقت، ولكن «شمر » استطاع اقناع الحبشة بالانضمام اليه ، ومساعدته في حروبه مع خصمه « الشرح يحضب » • فأمده « جرمة ولد نجشين » أي ولد النجاشي بكتائب حبشية محاربة قوت مركزه كثيرا ، ترأسها هو بنفسه • مما حمل الملك الشرح يحضب أن يترأس قواته المحاربة بنفسه وكان قوامها ألف محارب وستة وعشرين فارسا •

فاصطدم بقوات شمر ، ومزقهم شر ممزق ، واصطدمت رجالته بقوات ملك الحبشة في موضع يسسى «أحدق » فتحدقوا بالأحابيش ، وأنزلوا بهم خسائر فادحة ، وعاد النجاشي « جرمة » الى قواعده مغلوبا على أمره ، جزاء نكثه العهد ، وازدرائه بمهمة الرسل الذين أرسلهم «الشرح يحضب » اليه لاقناعه بعدم مساعدة « شمر ذى ريدان » ومن انضم اليه باعتبار النزاع القائم في البلاد من شئونها الداخلية ،

### • ما ثمرات التدخل الأجنبي ؟

ا — ان التدخل الأجنبى لا يتم الا بعد أن يحدث اختلال فى البنية الاجتماعية ، وشقاق فى الروابط العائلية والقبلية • ومعلوم أن التفرق ضعف ، والوحدة قوة • ولهــذا كان لدى الأمم الكبرى الاستعمارية أجهــزة متخصصة لدراسة عوامل التفريق بين البلدان المتجاورة، أو بين أبناء البلد الواحد ، يتبع المخابرات جزء منه • ويتبع الرئاسة فريق آخر • فانه لا يمكن لدولة مهما عظمت أن تتمكن من دولة متحدة مهما صغرت • فان دولة المدينه المنورة استطاعت أن تواجه كل قوى الشرك مجتمعة فى

تلك الغزوات الشهيرة في حياة الرسول ، وفي حروب الردة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم •

بعد الرسون صلى المحدد الله ومن هنا كان حسن البنا يقول لتلاميذه: « انى ومن هنا كان حسن البنا يقول لتلاميذه: « انى لا أخشى عليكم الدنيا مجتمعة ما دمتم مستمسكين بأخوتكم • ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتتنافسوا فيها فتتفرق كلمتكم وتذهب ريحكم » •

يه حسرى المستق بطلب تدخل الأجنبى ، فاذا تمكن ٢ - ينتهى التشقق بطلب تدخل الأجنبى ، فاذا تمكن من الدخول دون مواجهة قوية من الشعب ، فانه يظلل محتلا لها ، ويتخذ من البلاد مزرعة لشعبه ، فيسمن هو وأعوانه من الحكام الخونة ، وتجوع الرعية وتعرى ،

والواله من التدخل يكسب الأجنبي كراهية الشعب المحنل المراهية لا تنتهى بخروجه ، فمصر لا تزال تكره الانجليز حتى بعد خروجهم ، ولا يزال الجمهسور الأعظم من اليمنيين يكرهون جيش عبد الناصر ، ويكرهون السعودين أيضا لتدخل مصر والسعودية في شئون اليمن عند الانقلابات التي أطيح فيها بعرش الامام يحيى وذريته من بعده ، بالرغم من أن المعونات السعودية الأخوية لليمن لا تقف عند حده من أن المعونات السعودية الأخوية سلسلة من المعاضرات ،

من بينها محاضرات فى المساجد ، وارتديت عباءة ( بشت ) سعودية ، فقال صاحبى : ان من يراك بهذا « البشت » اما أن ينصرف ، أو يجلس على مضض وقد صم أذنيه أو أغلق قلبه دون ما تقول ؟ تعجبت سائلا : حتى بعد أن فتحت السعودية ذراعيها لليمن ؟ قال : حتى مع هذا ، فلا تزال رائحة الدماء المطلولة على سفوح الجبال تذكر الناس بجيش عبد الناصر ، والجيش السعودى ،

¿ والحروب فى أرض جبلية مجهولة كاليمن وأفغانستان ٥٠ لا يمكن أن ينتصر فيها الأجنبى – ولا يمكن أن تنتهى معركة الا لتبدأ أخرى ، اذ سرعان ما يسمل التجمع خلف التلال ٥ وفى الأودية ٥٠ ومن هناكان طول الحرب فى اليمن بين سبأ وحمير قديما ، ثم بين اليمن وجيش عبد الناصر أخيرا – أو بين قبائل ثم بين الحبشة وسيف بن ذى يزن من بعد – ثم بين البمن وجيش عبد الناصر أخيرا – أو بين قبائل البمن وجيش عبد الناصر أخيرا – أو بين قبائل البمن وجيش عبد الناصر أخيرا بالا بين قبائل المنوب حتى انشطر الى يمن جنوبى ويمن شمالى ، ثم ينشطر الجنوبى الى شيع وأحزاب كلها تدعى الاتجاء ينشطر الجنوبى ، وما أسفرت الصراعات منذ ابتداء الانقلابات العسكرية الاعن مزيد من الاختناق الاقتصادى ، ومزيد

من التضخم ، ومزيد من التوتر ، بالرغم من الرغبة الشديدة في تحسن الأحوال •• ولكن كيف تقوى البلاد أو تتحسن ، وأول الطريق القوة ، وأول القوة الوحدة ، ولا وحدة الا على أساس الأخوة الصادقة •• ولا أخــوة الا على مبدأ واضح صحيح مقدس (( انها المؤمنون اخوة »(۲۲) ، « يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم» ، « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ». بل يربط النبي صلى الله عليه وسلم ايمان الشعب بمقدار ما فى أفراده من التحاب فى الله فيقول عليه الصلاة والسلام: « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه »، وكل امرىء يحب لنفسه الحرية والأمن والغنى • • وأن يؤثره الآخرون بما طاب في أيديهم ، بل التضحية والفداء له حين المركة : (( ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ، ومن يسوق شسح نفسسه فاولئسك هم المفلحون ١٣٣)) ، فهل أنحن كذلك ٠٠ ان لم نكن كذلك ٠ فلنبحث عن الحب في الله والتآخي فيما بيننا كما كان الأوائــل . والا فسنظل كمن يحرثون في البحر .

(۲۲) الحجرات : ۱۰ (۲۳) الحشر : ٩

11

#### خراب ســد مـارب

تحدث المؤرخ « موسل » عن سبب الهجرات العربية من اليمن الى خارج الجزيرة العربية وأسباب تحول الأرضين الخصبة صحارى ـ كما قال القرآن :

(( لقد كان لسبا في مسكنهم آية ، جنتان عن يمين وشمال ، كلوا من رزق ربكم واشكروا له ، بلدة طيبة ورب غفود ، فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اكل خمط وأثل وشيء من سلدر قليل )(۱) .

قال موسل : يرجع السبب الى عاملين : ضعف الحكومات ، وتحول الطرق التجارية .

فضعف الحكومات أدى الى الانشقاق عليها . ونشوب الفتن والاضطرابات واشتعال نيران الحروب ، وانصراف الحكومة والشعب عن الأعمال العمرانية . وتلف المزارع والمدن ، وتوقف الأعمال التجارية . وحصول

١٦ ، ١٥ : نيس (١)

الكساد وانتشار الأمراض والمجاعة ، والهجرة الى مواطن أخرى يأمن فيها الانسان على نفسه وأهله •

فخراب سد مأرب مثلا: لا يعود الى فعل الجفاف الذى أثر على السد ، كما تصور ذلك « كيتانى » • بل يعود الى عامل آخر لا صلة له بالجفاف ، هو ضعف الحكومة فى اليمن ، وتدخل الحكومات الأخرى فى شئون العربية الجنوبية كالحبشة والفرس ، مما أدى الى اضطراب الأمن فى اليمن ، وظهور ثورات داخلية وحروب كالذى يظهر من الكتابات التى تعود الى النصف الثانى من القرن السادس للميلاد ، فألهى ذلك الحكومة عن القيام باصلاح السد • فتصدعت جوانبه ، فحدث الانفجار ، باصلاح السد • فتصدعت جوانبه ، فحدث الانفجار ، وهو الماء ، ويست المزارع التى كانت ترتوى منه ، واضطرت القبائل وأهل القرى والمدن الواقعة فيها الى الهجرة الى مواطن جديدة •

وتصدع السد بسبب ضغط الماء على جوانبه ، هو فى حد ذاته دليل على فساد نظرية الجفاف • ويرى « موسل » : أن التقدم الذى حدث فى البلاد

العربية بعد القرن التاسع عشر دليل آخر على فسياد نظرية « كيتانى » •

فقد ظهرت مدن حديثة ، وعسرت قرى ، وشقت ترع وحفرت آبار ، وعاش الانسان والحيوان والنبات في مناطق من العراق وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن كانت تعد من الأرضين الصحراوية .

فليس الجفاف هـو المانع من عمارة هـذه المناطق ، والسبب فى تكون هـذه الصحارى ، بل السبب شىء آخر ، هو ضعف الحكومات وانصرافها عن العمارة وعن المحافظة على الثروة الطبيعية وضبط الأمن ، ووقوفها موقف المتفرج تجاه قطع الناس للأشـجار واسـتئصالها لاستخراج الفحم منها ، أو لاستعمال خشبها فى أغراض أخرى ، وقتال القبائل بعضها ببعض، هذا • وان من الممكن اعادة قسم من الأرضين الجرد الى ما كانت عليه ، اذا ما تهيات لها حكومة قوية رشـيدة تنصرف الى حفر الآبار ، واقامة السـدود ، وغرس الجبال ، وانشـاء الغابات ، والاستفادة من مياه العيون (٢) •

<sup>(</sup>٢) المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ج ١ ص ٢٤٧ ، ٢٤٧

هذا درس من التاريخ العربي القديم لأحفاد العرب القدامي ممن لهم سدود ، وعندهم مياه ٥٠ ويشكون تصحير الأراضي \_ أو « تطبيلها » أي ارتفاع نسبه المياه الجوفية التي تجعل الأرض غير صالحة للزراعة ــ أو يشكون الهجرة من القرى الى المدن ، أو الى خارج البلاد ٠٠ ويستغيثون : أيتها العقول الهاربة أو الطائرة الى الخارج: « بيتك بيتك » الى الوطن الى الوطن • وليسأل الساسة التاريخ هل هناك وجه شبه ٠٠ صراع قبلی \_ صراع بین اقلیــم واقلیــم \_ دویلــه ودويلة ٠٠٠ حروب عربية عربية ٠٠ زلزال طارد للكفاءات التي فقدت حرية الكلمة ، والانتاج ، ووسيلة الانتاج. • ؟ فى دراستى لدرجة الماجستير عن الحياة الاقتصادية فى جزيرة العرب من القرن السادس الميلادي الى هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم قرأت أن تهامة كانت تصدر القسح عبر البحر الأحمر للسودان والزنوج في افريقيا • فلما زرت اليمن رأيت آلاف الأميال تزهو بالأعشاب بلاحيوانات ترعى وبلا زروع للأقوات من قمـح أو شـعير ٠٠ لأن النــاس هاجروا

• • والحكومة فى عديد من الصراعات • وفى مصر زرت الواحات فوجدت مناطق كثيرة كانت تزرع فأصبحت صحراوية لا تجد الماء • فتذكرت آخر سورة الملك : ((قل ادايتم أن اصبع ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين)(۱) • وتذكرت انشخال الناس بمشكلة المعتقلين فى سجن الواحات وغيره من السجون • والتصدع الداخلى بين السلطة وبين الأحزاب والجماعات المنحلة • والصراع بين الكتاب وبين الرقابة على الصحف والكتب يومها وبين عبد الناصر وأعضاء مجلس الشورة • • وظهور ما يسمى « الشلل » أو التكتلات • فقلت : بمثل هذه الخلافات فى مصر هلكت مصر قديما وفسد حالها : الخلافات فى مصر هلكت مصر قديما وفسد حالها : طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيى نساءهم ، انه كان من المنسدين »(٤) •

\* \* \*

(٤) القصص : ٤

۳۰ : طاله (۲)

13

#### الأوس والخزرج

عندما اجتاح سيل العرم سد مأرب باليمن هاجرت الأوس والخررج الى شمال جزيرة العرب ، واستوطنو مدينة «يثرب» التى سميت فى الاسلام «المدينة المنورة»،

وكان اليهود يسيطرون على المنطقة فأذاقوا القبيلتين مرارة الذل والضنك ، فاستجاروا باخوافهم القبابعة ، فهبوا لنصرتهم ، وكان بين الفريقين حرب انتهت بقتل زعماء اليهود وأشرافهم ، وأصبح الأوس والخزرج بعد ذلك أهل المدينة ، وكان قصارى أمنية اليهود حينذاك أن يظفروا بمعاهدة سلام مع هؤلاء العرب ، ليظفروا بالوقت الكافى لاستعادة قوتهم ، وتفريق كلمة الأوس والخزرج حتى يحطم بعضهم بعضا ، فيستعيدوا سلطانهم على القبيلتين .

وبالفعل استطاعوا أن يوغروا صدور الأوس على الخزرج ، ويوغروا صدور الخزرج على الأوس فوقعت بينهم الحروب التي شغلتهم عن اليهدو، واضطروا الي شراء الأسلحة من اليهود ليضرب بعضهم رقاب بعض ع

فتتم التصفية البدنية والاقتصادية للكيان العربي بآيدي العرب أنفسهم \_ كما هو الشان الآن \_ بين العرب بعضهم مع بعض ، وبين العرب وايران ، وجميعهم منسوب الى التعداد الاسلامي •

وأشهر الحروب بين الأوس والخزرج يوم بعاث وجاء ذكره فى صحيح البخارى ويوم سمير ، ويوم حاطب ، ويوم السرارة ، ويوم قباء ، ويوم الدرك ، ويوم كعب ، ثم جاء الاسلام فجمع به الله كلمة الأوس والخزرج ، فأصبحوا أعزة ، وأعداؤهم أذلة ، ولم يكن اليهود غافلين عن أن أول أسباب القوة والعزة اتحاد الكلمة ، وأن طريق الضعف والهوان هو افتراق الكلمة ومن ذلك ما رواه المؤرخون والمفسرون ، قالوا(١) : يروى أن « شاس بن قيس » اليهودى مر على

يروى أن « شاس بن قيس » اليهودى مر على نفر من الأنصار من الأوس والخزرج فى مجلس لهم يتحدثون • فغاظه ما رأى من ألفتهم وصلاح ذات بينهم بعد الذى كان بينهم فى الجاهلية من العداوة فقال:

<sup>(</sup>۱) الكشاف للزمخشرى ، ج ۱ ص ۳۰۱ ـ واسباب النزول للواحدى ص ٦٦ ـ مريد

ما لنا معهم اذا اجتمعوا من قرار ، ثم أمر شابا من اليهود أن يجلس اليهم ويذكرهم يوم « بعاث » وينشدهم بعض ما قيل فيه من الأشعار – وكان يوما اقتتلت فيه الأوس والخزرج وكان الظفر فيه للأوس – ففعل ، فتنازع القوم عند ذلك وتفاخروا وتغاضبوا وقالوا : السلاح ٠٠ السلاح ، فبلغ النبى صلى الله عليه وسلم فخرجاليهم فيمن السلاح ، فبلغ النبى صلى الله عليه وسلم فخرجاليهم فيمن معه من المهاجرين والأنصار فقال : « أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن أكرمكم الله بالاسلام وقطع به عنكم أمر الجاهلية وألف بينكم » ؟ فعرف القوم أنها كانت نزعة من الشيطان وكيدا من عدوهم ، فألقوا السلاح وبكوا وعانق بعضهم بعضا ثم انصرفوا مع رسول الله وبكوا وعانق بعضهم بعضا ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين فانزل الله عز وجل : وركوا الها الله عليه وسلم سامعين مطيعين فانزل الله عز وجل : وركوا إلها الله عليه وسلم سامعين مطيعين فانزل الله عز وجل : وركوا إلها الله عليه وسلم سامعين مطيعين فانزل الله عز وجل : وركوا والفرقة كفرا ،

وذلك لأن الفرقة دافع الى الاستنصار بالكفار وموالاتهم على حساب اخواتهم في العقيدة • وهذا

<sup>(</sup>۲) آل عمران : ۲۰۰

<sup>9</sup> 

أول الانزلاق الى حب الكفار ٥٠ ومن الحب يكون الانزلاق الى الرضا عما يقترفونه من حرام يحله دينهم ٠٠. نم الرضا عن ملتهم فالدخول فيها •

ولهذا أكد وجوب الاعتصام بحبل الله وذكرهم بنعسة الاخاء في الاسلام فقال: (( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ، واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها ، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ١١(٣) •

وقوله سبحانه: (( ولا تفرقوا )) • تعنى لا تنفرقوا متابعين للهوى والأغراض المختلفة ، وكونوا في دين الله اخوانا ، فيكون ذلك منعا لهم عن التقاطع والتدابر(٤٠٠٠ وفي صحيح مسلم : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ان الله يرضى لكم ثلاثا ویکره لکم ثلاثا : یرضی لکم أن تعبدوه ، ولا تشرکوا به شيئًا ، وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا •

<sup>(</sup>٣) آلَ عمران : ١٠٣ (٤) تفسير القرطبي ، ج ٤ ص ١٠٩،

ويكره لكم ثلاثا: قيل وقال ، وكثرة السوّال ، واضاعة المال » • فأوجب تعالى علينا التمسك بكتابه وسنة نبيه والرجوع اليهما عند الاختلاف ، وأمرنا بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب والسنة اعتقادا وعملا ، وذلك سبب اتفاق الكلمة وانتظام الشتات الذي يتم به مصالح الدنيا والدين ، والسلامة من الاختسلاف ، وأمر بالاجتماع ونهى عن الافتراق الذي حصسل لأهل الكتابين •

ان كلمة (( اخوانا )) ساقها الله فى معرض ذكر النعمة الأفاوية المنافعة بنعمته اخوانا )) • فمن فقد حياة الأخوة فقد نعمة كبيرة • قال العلماء : وانما سمى الأخ أخا ، لأنه يتوخى مذهب أخيه (•) ، أى يقصد ما يرضيه من المسالك الحميدة فيفعله ليرضيه ، وهذا يعنى أن الأخ يسعد بموافقة أخيه فى غير معصية ، ولا يكون موقفه منه هو اتخاذ الطريق المخالف ، اثباتا للذات التى يرى فى المخالفة تحقيقا لوجودها ، شأن الأطفال والمراهقين •

\* \* \*

(٥) تفسير القرطمي و جرع من ١٦٤

## الفصل لشالث

### في العصسر الأمسوي

- عندما انقسم بنو آمية
  - فتوح بنى امية •
- الانقسام القبلي بعد يزيد •
- في عهد عبد الملك بن مروان ٠٠
   والوليد ابنه ٠
- الانقسام في عهـد الوليد بن يزيد
   ابن عبد اللك •
- ما اسباب سقوط دولة بنى امية٠
- صورة للخلافات الداخلية وتأثيرها
   على مكة
  - وفي العصر العباسي •

..

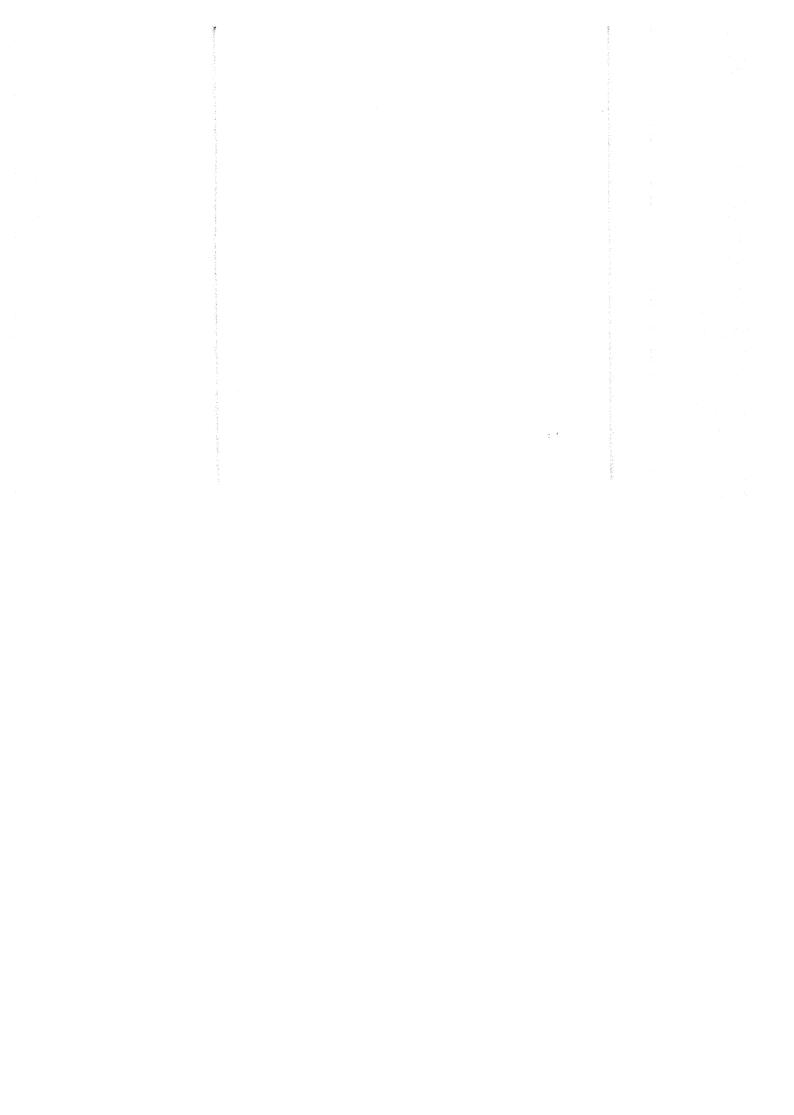

#### عندما انقسم بنو أميسة

#### • من عام الجماعة الى نهاية هشام بن عبد الملك:

كان عام الجماعة نهاية الفتنسة الكبرى التى بدأت بمقتل عثمان بن عفان رضى الله عنه ثم حروب صفين ومعركة الجمل والنهروان التى نشبت بعد تولى الامام على الخالفة عام ٣٦ هـ ، فكانت معركة الجمل يوم الخميس منتصف جمادى الآخرة سنة ٣٦ هـ ، وراح ضحيتها أكثر من خمسة آلاف مسلم .

ثم كانت معركة صفين فى أواسط ذى القعدة سنة ٣٦ هـ ، بين على ومعاوية ، كان النصر فيها لمعاوية ، واتجه على رضى الله عنه الى النهروان ، بين واسط وبغداد ، ليعظ الخوارج ، ومن ظل على خصومته قاتله ، حتى لحق بعضهم بالشام .

ثم رسم الخوارج خطة لقتل على ومعاوية وعمرو بن العاص ، ساعة صلاة الصبح فى اليوم السابع عشر من رمضان سنة ٤٠ هـ ، فقتل عبد الرحمن بن ملجم عليا رضى الله عنه فى الوقت المحدد ، أما الذى

تقرر أن يهجم على معاوية ، فانه هجم عليه ، ولكنه لم ينل منه مقتلا ، قيل لأن معاوية كان دارعا ، وقيل لأن الاصابة جاءت فى الألية ، وكان سمينا ،

وأما صاحب عمرو فانه ذهب اليه فى الميقات ، وكان عمرو مريضا ليلتها ، فأناب عنه خارجة بن حذافة العدوى ليصلى بالناس الفجر ، وكان يبيت عنده ، فلما خرج من بيت عمرو هجم عليه الخارجي فقتله دون أن يستبصر من الخارج ، وهكذا قتل خارجة ، وذاع المثل : «أرادوا عمرا وأراد الله خارجة » •

وتولى الأمر بعده الامام الحسن بن على رضى الله عنهما ، فأراد أن يحقن دماء المسلمين فتنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبى سفيان على شروط :

١ ــ أن يكون للحسن ما فى بيت مال الكوفة ،
 وهو نصف مليون دينار ٠

۲ — أن يكون للحسن خراج « دار ابجراد » ،
 وهي ولاية بفارس •

٣ ــ أن يكون أمر الخلافة ــ بعد معاوية ــ شورى
 بين المسلمين ، يولون عليهم من أحبوا .

وهكذا صار معاوية صاحب السلطان فى الأقاليم كلها ، ودخل معاوية الكوفة فى جمادى الأولى سنة ٤١ هـ ، فبايعه الناس بمحضر الحسن والحساين ، تم خرجا الى المدينة ، فسمى ذلك العام عام الجماعة • أما الحسن فقد وافاه الأجل بعد شهرين من وصوله اليها • وبدآ معاوية تولى آعباء منصبه ، ويستعيد حركة الفتوح والمد الاسلامى الذى توقف وقت الفتنة •

#### • فتوح بني أميـة:

اهتم معاوية بن أبى سفيان بانشاء بحرية اسلامية ضخمة بلغت فى عهده فيما يقال ( ١٧٠٠ سفينة ) استطاع بها أن يفتح قبرص ، ورودس ، وأرواد وغيرها من جزائر بلاد اليونان ، وبث فيها المسالح ، وجعلها مناظر للعرب ، يستطلعون منها تحركات الأعداء فى أوروبا ،

وفى سنة ٣٤ هـ ، غزا الروم فسبى منهم مائة ألف انسان ، وبعث أخاه على البحر فانهزم الروم أمامه ٠٠ وحاصر بعد ذلك القسطنطينية ثلاث مرات(١) ٠ كان

<sup>(</sup>۱) فیلیب حتی : تاریخ العرب ( مطول ) ص ۲٦٤ ٥٩

أقساها على المسلمين والكفار سنة ٤٨ هـ ، ولكنه لم يستطع فتحها ، وكان فى الحملة ابنه يزيد ، وعبد الله بن عباس ، وابن عمر ، وابن الزبير ، وأبو أيوب الأنصارى.

أما فى المشرق: فقد طلب معاوية الى أميره على بلاد السند أن يوغل فى الفتح ، فسار حتى بلغ بلاد القيقان ، فغنم ثم رجع ، ولما عاد ثانية الى ملك الديار قتل .

كما طلب الى المهلب بن أبى صفرة أن يتم فتح بلاد السند ، فسار حتى وصل « لاهور » •

وولى « سعد بن عثمان بن عفان » أمر فتح سمرقند، فغزاها وأصيبت عينه هناك • وملك كثيرا من بلاد الصغد ، ورجع غانما ، ثم أعاد الكرة فلقى ربه شهيدا هناك •

وأما فى الغرب: فانه فى سنة ٥٠ هـ ، أمر عقبة بن نافع ، الذى كان يرابط فى برقة وزويلة بعشرة آلاف جندى من أهل الشمام بفتح افريقيا ( تونس ) وتم له فتحها ، وأسملم على يديه كثيرون من البربر أدخلهم فى جيشمه ، وحسن بلاؤهم • وكانوا نواة جيش فتح بقية

شــمال افريقيا والأندلس ، كما ساعدوا في فتــــــ الســودان كذلك .

ولم يست معاوية ( ٠٤ ـ ٦٠ هـ/٦٦٠ ـ ٦٨٠ م ) الا وقد حصن ثغور الشام ومرافئه ، وأقام دور الصناعة البحرية فى صور ، وصيدا ، وعكا ، والاسكندرية ، لصنع السفن والعدد الحربية البحرية .

ثم استدار الى النظم الادارية ، فاتخذ ديوان الخاتم ، وكان أول من خطب بمكة على منبر صفير من ثلاث درجات ، وكان الخلفاء قبل ذلك يخطبون يوم الجمعة وقوفا على أرجلهم فى وجه الكعبة ، وفى الحجر ، قال ابن طباطبا : ان معاوية كان مربى دول ، وسائس أمم ، وراعى ممالك ، ابتكر فى الدولة أشياء لم يسبقه اليها أحد،

وكان شـماره: « لا أضـع سيفى حيث يكفينى سوطى ، ولا أضـع سـوطى حيث يكفينى لسـانى • ولو أن بينى وبين الناس شـمرة ما قطعتها ، اذا مدوهـا خليتها ، واذا خلوها مددتها » •

ويطيب خاطر الحسن بعــد تنازله عن الخـــلافة :

« أما بعد : فأنت أولى بهذا الأمر وأحق به لقرابتك ، ولو علمت أنك أضبط له ، وأحوط على حريم هذه الأمة ، وأكيد ، لبايعتك ، فسل ما شئت »(٢) .

#### • وفي عهد يزيد ( ٦٠هـ - ١٤ ربيع الاول ٦٤ هـ ) :

بعث يزيد قائده « مسلم بن زياد » وواليه على خراسان ، أن يعبر النهر غازيا ملوك خراسان حيث يتجمعون شيتاء في مدينة مما يلي خوارزم ، بعد الغزوات الصيفية التي كان يشنها المسلمون عليهم ، ثم لا يعودون الى الغزو الاصيفا .

فلما قدم مسلم غزا ، فشتا فى بعض مغازيه ، فألح عليه المهلب ، وسأله التوجه الى تلك المدينة ، فوجهه فى ستة آلاف ، وقيل فى أربعة آلاف ، فحاصرهم حتى طلبوا الصلح ، فبلغت قيمة ما أخذه منهم خمسين مليونا ، فحظى بها المهلب عند مسلم ،

وغزا « مسلم » ســمرقند ، وعبرت معــه امرأته

(۲) محمد اسعد طلس : تاریخ العرب : المجلد الاول :
 ج ٤ ص ١٨ – ٢٠ ، ٢٢ ، ٣٠

77

« أم محمد » ابنة عبد الله بن عثمان بن أبي العماص الثقفية ، وهي أول امرأة عربية قطعت النهر ، فولدت له ابنا سماه « صفدی » •

وفى عهد يزيد كذلك غزيت سجستان بعد كابل شرقا \_ أما فى الغرب \_ فقد أعاد يزيد « عقبة بن نافع » من دمشــق الى تونس أميرا عليها ، ولمــا وصلها استمر فى فتوحــه حتى بلغ طنجــة والسوس الأقصى ، ورأى البحر المحيط • فقال : يارب ، لولا هذا البحر لمضيت في هذه البلاد مجاهدا في سبيلك . واستمر في فتوحــه حتى استشهد(۱) •

#### • الانقسام القبلي بعد يزيد:

مات يزيد ، وبويع لابنه أبي ليلي معاوية الثاني ، فلم يسكث الا ثلاثة أشمه ، وقيل : بل ملك أربعين يوما ومات وعمره احدى وعشرون سنة وثمانية عشر يوما .

روى الطبرى(١) وابن الأثير(٥) أن معاوية الثاني في

 <sup>(</sup>٣) ابن الأثير جـ } ص ٢ }
 (٤) تاريخ الطبرى جـ ٧ ص ١٧
 (٥) ابن الآثير جـ ٤ ص ١٥

آخر امارته أمر فنودى: « الصلاة جامعة » فاجتمع الناس ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: « أما بعد ٠٠ فانى ضعفت عن أمركم ، فابتغيت لكم مثل عمر بن الخطاب حين استخلفه أبو بكر فلم أجده ، فابتغيت ستة مشل أهل الشورى فلم أجدهم ، فأنتم أولى بأمركم ، فاختاروا له من أحببتم » ـ يعنى بالستة أولئك الذين اختارهم عمر ليختاروا من بينهم اميرا للمؤمنين اذا مات من طعنة المجوسى له ،

وأوصى أن يصلى الضحاك بن قيس بالناس حتى يقوم لهم خليفة ، فقيل لمعاوية : لو استخلفت ؟ فقال : لا أتزود مرارتها وأترك لبنى أمية حلاوتها .

واجتمع أهل الحجاز وكثير من أهل الشام مع ابن الزبير ، وآخرون مع بنى أمية ، وهم بعض أهل الشام ، وكان اليمنية بزعامة « كلب » مع بنى أمية ولكنهم انقسموا قسمين :

١ \_ قسم مع خالد بن يزيد ، الأديب العالم ، ولكنه

٢ \_ وقسم مع مروان بن الحكم •

7.2

وكان القيسية بزعامة الضحاك بن قيس مع عبد الله ابن الزبير •

وقسم مستقلون ، لا يميلون الى هـــؤلاء ولا الى هـــؤلاء .

وأطلت الفتنة بذنبها ،وفى مرجراهط فى المحرم سنة ٢٥هـ التقى مروان ومعه ثلاثة عشر ألف مقاتل ٠٠ بالضحاك ومعه جمع كبير كذلك \_ قيل يبلغ ثلاثين ألفا \_ وتفرق جمع الضحاك القحطانيون ، وتألق نجم مروان والعدنانيين ٠

وأذكت هـذه المعركة نار العصبية الجاهليـة بين العدنانية والقحطانية ، لا فى الشام وحسب ، بل فى كافه أرجاء العالم الاسلامى ، وبخاصـة فى خراسـان ، ولقى المسلمون من جراء ذلك عننا ، وقامت بين الجانبين حروب ومعارك استمرت آثارها الى أيامنا هذه .

وزحف مروان الى مصر حيث كانت بيعتها لابن الزبير، وكان عليها واليه عبد الرحمن بن جحدم وانتصر المروانيون فبايعهم أناس ، ولم يبايعهم آخرون كالأكدر ابن حمام سيد اللخميين ، وهكذا لم يبايعه نفر كبير من

ر ۳ ـ مقتل العرب )

المعافر فضرب أعناقهم ، فثار اللخيمون لزعيمهم ، وكادت تقع فتنة كبرى لولا أن تداركها مروان بحكمته وحنكته ، وما استقر له الأمر حتى أرسل فرقة لاخضاع الحجاز وأخرى الى العراق •

وهكذا أودت الفتن الداخليـــة بالمسلمين الى تصدع قوتهم ، فثــار أهــل الرى على بنى أمية بقيادة « الفرحان الرازى » وظل القتال حتى قتل الرازى •

وفى خراسان قامت الفتنة والمعارك الطاحنة بين المهلب بن أبى صفرة ومعه اليمنية ، وبين عبد الله بن خازم ومعه النزارية الى ربيعية ومضرية وقد استمرت هذه الفتن طويلا حتى قال أحد المضرين : ان ربيعة لم تزل غضابا على ربها مند بعث نبيه من مضر(1) .

وهكذا نشبت الفتنة فى كل من البصرة والكوفة ، وقامت المعارك بين الخوارج ومصعب بن الزبير ، ولم يصف الجو لبنى مروان الا بعد مقتل عبد الله بن الزبير

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير ج (٤) ص (١٨)

فى جمادى الآخرة سنة ٧٧ هـ \_ وهو ابن ٧٧ سنة (٧) ، وهكذا توقف المد الاسلامى بالخلافات الداخلية وقلت المغانم ، وشغل الناس بالحرب عن الكسب والانتاج ٠

# في عهد عبد الملك بن مروان ( ١٥ – ٨٦ هـ / ١٥٥ – ١٨٥ م.) :

ورث عبد الملك المتاعب التي منشؤها الخلافات ، وشغلت طاقاته بالخلافات الداخلية :

١ ـ فها هو يواجه ثورة الشيعة العلوية بامارة سليمان بن صرد فى عين الوردة ، وكانوا يسمون التوابين فقضى عليهم بفضل قائده المظفر عبيد الله بن زياد .

٢ ـ وتلا ذلك ثورة المختار بن عبيد الثقفى عامل
 الكوفة من قبل الزبير بن العوام ، وقد تظاهر بأنه علوى ، فانضوت الشيعة بفرقها العديدة تحت لوائه : التوابين والكيسانية ، والسبئية ، ولم تكد تنتظم فرق الجيش الأموى وتخرج من دمشق فتبلغ أراضى الفرات حتى ثار

 <sup>(</sup>٧) محمد أسعد: تاريخ العرب ، المجلد الأول :
 ج } الباب الثالث ص ٤٨ – ٥٣

عمرو الأشدق على عبد الملك فى دمشق ، فأخذ عبد الملك يتلطف مع عمرو حتى تمكن منه وقتله بعد أن أمنه • وكان هذا أول غدر فى الاسلام كما زعم كتاب الشيعة(^) •

٣ ــ ثم ذهب عبد الملك الى العراق ، واستطاع أن يجتذب اليه قيسا ، وبهذا سيطر على جناحى النسر العربى،
 قيس واليمن ، وتيسر له الطريق الى الكوفة فدخلها مظفرا سنة ٧١ هـ •

\$ - ثم كانت المعارك بين الأمويين والخراسانيين ، فانتصر القائد الأموى عبد الرحمين بن محمد بن الأشعث على رئيسل وكتب بانتصياره الى الحجاج ابن يوسف يهنئه في البصرة ، فأرسل الحجاج اليه يحمد له جهاده وأمره آن يستمر في الغزو ، فاعتذر ، فأرسل الحجاج يؤنبه ، فغضب عبد الرحمن ورجع الى انعراق معلنا خلم الحجاج وعبد الملك ، وتشبت معركة دير الجماجم سنة ٨٢ و سنة ٨٣ه ، حتى تراجع عبد الرحمن الى سجستان م وكانت فتن الخوارج المشهورة ،

(۸) مروج الذهب ج ۲ ص ۱۱٦

7 - والفتن بين قيس وكلب: قيس زيبريون ، وكلب مروانيون ، واشتهرت المعارك بينهما فأصبحت من أيام العرب: يوم مرج راهط - يوم بنات قين - يوم ماكسين - يوم الثرثار الأول - يوم الشرنار الثاني - يوم الفدين - يوم السكر - أو سكر العباس - يوم المعارك - يوم لبي - يوم بلد - يوم الشرعبية - يوم البليخ - يوم الحشان - يوم الكحيل - يوم البشر ، أو الرحوب (٩) ،

هذه عراقيل تهد كيان القوى •• ولكن الأمير المسلم يتخطى العراقيل ، ويصافظ على كل ما فى الشريعة من تعاليم ، ومنها : (( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون أندين كله لله )) (۱۱) • وهكذا الشعب المسلم يفيق الى هذه المعوقات عن الغايات الكبرى ، فينصرف عن عوامل الفرقة • ويأوى الى راية الجماعة •• من هذين الموقفين الواجبين على الحاكم والرعية • لم يغفل عبد الملك وجمهور المسلمين عن جهاد الأعداء •

<sup>(</sup>٩) تفصيل هذه الآيام في تاريخ العرب لمحمد اسعد . المجلد الأول ج ٤ ص ١٠٥ - ١٠٨ (١٠) الأنفال : ٣٩

فغى الشرق: وصل جيش الطواويس بلاد رتبيل وسجستان ، بقيادة أبن الأشعث ، كما بلغ المهلب بن أبى صفرة بلاد «كش» وحين أدركته منيته فى الطريق قام ابنه يزيد باستكمال أهدافه فسار بالجيش حتى بلغ قلمة نيزل به « باذغيس » • فحاصرها وملكها وغنم ما فيها ، وكانت من أحصن القلاع وأمنعها(١١١) •

وفى المغرب: حاربت جيوش عبد الملك المرتد كسيلة ابن كرم البربرى فهزمته وأنصاره من البربر والسروم وملوكهم ، وكان على رأس الجيوش التقى الزاهد زهير ابن قيس البلوى ، وآثر أن يعود من مواقع النصر فىمواطن الرخاء والنعمة قائلا: « انما قدمت للجهاد ، فأخاف أن أميل الى الدنيا » واستمر غازيا حتى مات ،

وخلفه فى شمال افريقيا حسان بن الضحاك فاستكسل فتح افريقيا الشمالية كلها ، ولم يترك موضعا من بلادهم الا وطئه ، ثم جرت له وقائع مع الكاهنة ٠٠٠ مع جبروتها

<sup>(</sup>۱۱) ابن الأثير جـ } ص ١٤

وطاعة جنودها لها طاعة عمياء ، وقد انتهت هذه الوقائع بتشتيت كل قواتها ــ من البربر ــ ثم دخلوا فى الاسلام •• وتقرر الاستمرار هناك حتى يتوطن الايمان فى قلوبهم فحسن اسلامهم(١٢) •

## ● وفي عهد الوليد بن عبد الملك ( ٨٦ – ٩٦ هـ / ٧٠٠ – ٧١٥ م ) :

جنى ثمار اخماد والده للفتن الداخلية واستكمل الفتوح ...

فغى المشرق: سار قائده قتيبة بن مسلم الباهلى أميرا على خراسان ، وقطع نهر بلخ بجيش كثيف أرهبت أخباره ملوك ما وراء النهر ، فخافوا ، وتلقاه ملك الصفانيان بالهدايا ، وهو يحمل مفاتيح بلاده من ذهب فدخلها ، ثم سار الى « أخرون » و « شومان » في طلخارستان ، فصالحه صاحبها ، ثم انصرف الى مرو ، وبعث أخاه « صالح بن مسلم »

(۱۲) ابن الأثير ج ؟ ص ١٤٣ وتاريخ العرب لمحمد المجلد الأول ج ؟ ص ١٠٨ - ١١٠

ومعه نصر بن سيار لفتح بلاد كاشاه ، وأورشت فى فرغانة، وأخسكيث مدينة فرغانة ، وهكذا تم لقتيبة ومن معه فتح بيكتد والصغد والترك فى سنة ، ه ه ، وقد أبلى الأزد وتميم فى ذلك اليوم بلاء حسنا ، وفى سنة ، ه ه ، غزا شومان وكش ونسف ففتحها ، وفى سنة ، ه ه ، غزا فتيبة الشاس وفرغانة ، وفى سنة ، ه ه ، غزا بلاد الصين ، ووصل كاشفر ، فصالحهم ، ،

كما أن الوليد أرسل أخاه مسلمة لغزو الروم فى سنة من مه ه فوصل سوسنة من ناحية المصيصة ، ففتح حصونا كثيرة ، وقتل منهم مقتلة عظيمة ٠٠ واستمر الغزو، وفتح الحصون والبلاد حتى سنة ٩٥ هـ ٠

وفى المغرب: ولى الوليد «موسى بن نصير» على افريقيا كلها • وعلم موسى أن بعض البربر خلعوا الطاعة فأرسل اليهم ابنه عبد الملك فأخضعهم وسبى نحو ستين ألفا وسار موسى حتى فتح طنجة ووضع عليها مولاه طارق بن زياد، فأخذ طارق يعلم البربر القرآن حتى قوى ايمانهم فغزا بهم

الأندلس سنة ٩٢ هـ ، وكانت خاضعة للقوط منذ أوائل القرن الخامس للميلاد ، وساعد المسلمين على ذلك ما أصاب الأندلس من الخلافات الداخلية اذ أنها انقسمت قسمين ، أحدهما : مع أخيل ، وقد تحالف معه جوليان الذي استعان فيما بعد بموسى بن نصير • والثانى : مع رودريق •

وساعد المسلمين على النصر انضمام غيطشة امبراطور الأسبان الذى كان قد عزل سنة ٨٥ هـ ، وولى مكانه رودريق ٠

وهكذا أصبحت الأندلس فى عهد الوليد ولايدة السلامية أو خاضعة للنفوذ الاسلامي (۱۲) • فقد وصلت جيوش المسلمين الى جبال البرانس التى تفصل الأندلس عن فرنسا • وطمع طارق وموسى بن نصير اللخمى (۱٤) أن يستمرا فى فتح أوروبا حتى يصللا الى القسطنطينية ،

<sup>(</sup>۱۳) تاریخ العرب لمحمد اسعد ، المجلد الأول ج ؛ ص ۱۱۵ ــ ۱۲۰ (۱۱) توفی موسی بن نصیر سنة ۹۷ هـ .

ويجعلا البحر الأبيض المتوسط بحيرة اسلامية • لولا أن القلب الكبير قلب الخليفة الوليد خشى خطر هذه المغامرة على المسلمين ، وآثر الأناة حتى يندمج الفاتحون مع أهل البلاد المفتوحة ، ويدخل قلوبهم الايمان بالدين الجديد •

وتلك هى بركات استقرار الدولة الأسلامية ، وطهارة قلوب الحكام • امتداد فى الفتوح ، وازدهار فى العمران ، وارتقاء بمستوى الخدمات •

فبانرغم من أن الخراج انكسر فى أيامه • فقد كان الونيد يتفقد أحوال العجزة والمساكين • فهو أول من شاد البيمارستان فى الاسسلام ، وبنى دور المرضى للمجذومين ، وأجرى الأرزاق على العميان والمرضى ، والقراء ، والفقهاء ، وقوام المساجد ، وأقام طعمة رمضان، وغير ذلك من أعمال الخير والبر(١٥٠) •

(١٥) المرجع السابق ج ٤ ص ١٢٥ ، ١٢٦ ، وخطط الشام لكرد على ج ١ ص ١٥٣

# نكسة عهد سليمان بن عبد اللك ( ٩٦ – ٩٩ هـ / ١٥٠ – ١٩٧ م) :

لم يكن عهد سليمان طويلا فهو لم يتجاوز فى الحكم عامين وبعض عام • ومع أنه أفرج عن المسجونين المظلومين بأمر الحجاج، وأعتق سبعين ألف مملوك ومملوكة وكساهم، وأبعد أعوان الحجاج عن السلطة ، الا أنه أصدر أمره بعزل قتيبة بن مسلم لأنه كان من جماعة الحجاج ، وكان قد وافق الوليد على عزل سليمان من ولاية العهد ، فرفض قتيبة قرار العزل • ونشبت ثورة راح ضحيتها قتيبة • •

# • وجاء عمر بن عبد العزيز ( ٩٩ – ١٠١ هـ / ٧١٧ – ٧٢٧ م ) :

وكان عهده فى المحامد أشهر من أن يذكر • فقد قام باصلاحات كثيرة كانت لخير الاسلام وان أضرت ببيت المال ، اذ أنه قد رفع الجزية عمن أسلم من أهل الذمة • وخفف الضرائب عن المسلمين ، وبخاصة عن الفرس الذين كان بنو أمية يرهقونهم • • ولكن سياسة اللين التى اتبعها بعثت قرون الفتنة النائمة كالخوارج والعباسيين والعلويين •

ومات عمر بن عبد العزيز مخلفا تلك المشكلة الكبرى لوارث ملكة يزيد بن عبد الملك ( ١٠١ – ١٠٥ هـ / ٢٢٠ – ٢٢٠ م) • فلم تلن له قناة فى اخضاع الثوار ، وارتفع بجدل الناس عن المذاهب الفكرية الى متابعة غزوه للكفار فى خراسان وما وراء النهر(١٦) •

في عهد هشام بن عبد الملك ( ١٠٥ ـ ١٢٥ هـ / ٢٤٧ - ٢٤٧ م ) :

أرسل هشام قادته لفتح بعض البلاد •

ففی سنة ١٠٥ هـ ، غزآ الجراح الحکمی بلاد اللان حتی جاوز مدائن وحصونا وراء بلنجر ، ففتح وأصاب غنائم کثیرة ، کما غزا مسلم بن سعید الکلابی أمیر خراسان بلاد الترك وان لم یفتح شیئا ورجع .

وفى سنة ١٠٦ هـ ، قطع مسلم بن سعيد النهر ولحق به جماعات كثيرة من العرب فوصل الى فرغانة فدخلها وأوغل فيها الى أن صالحه أهلها.

وفى سنة ١٠٧ هـ ، غزا عنبسة بن شحيم الكلبى عامل الأندلس فرنسا فى جمع كثير ، ونازل مدينة فرقسونة

(١٦) تاريخ العرب لمحمد اسعد ج ٤ ص ١٤٢ - ١٤٤

فصالحه أهلها على نصف أعمالهم ، وعلى جميع ما فى المدينة من أسرى المسلمين وأسلابهم ، وأن يعطوا الجزية ويلتزموا بأحكام الذمة من محاربة من حاربه المسلمون ، ومسالمة من سالموه ، فعاد عنهم وتوفى فى شعبان من تلك السنة .

وفى سنة ١٠٨ هـ ، قطع أسد بن عبيد الله القسرى أمير خراسان النهر ، وفيها غزا مسلمة بلاد الروم ففتح قيسارية وهى من أمهات مدنهم وأكثرها تحصينا • كما غزا ابراهيم ابن هشام الروم ، ففتح عدة حصون لهم هناك •

وفى سنة ١٠٩ هـ ، غزا عبد الله بن عقبة الفهرى بلاد الروم فى البحر ، ومعاوية بن هشام بالبر ففتح حصن طيبة .

وفى سنة ١١٠ هـ ، أرسل أشرس بن عبد الله السلمى الى أهـل سمرقند والصغد وما وراء النهر يدعوهم الى الاسلام على أن توضع عنهم الجزية • فقبلوا ودخلوا فى الاسلام • • فقل الخراج • فكتب أشرس الى عامله عليهم أنهم انما أسلموا تعوذا ( فرارا ) من الجزية • وان فى الخراج قوة للمسلمين ، فانظر من اختتن ، وأقام الفرائض •

وقرأ سورة من القرآن فارفع خراجه • فثار أهل البلاد ، وقالوا: أسلمنا وبنينا المساجد ، وجرت بسبب ذلكفتن • • ولو أنه سار على هدى عمر بن عبد العزيز حين سئل عن نفس المشكلة • فرفض هذا الرأى وقال لمن اقترح عليه استدامة الخراج: قبح الله رأيك انما بعث الله محمدا (عليه الصلاة والسلام) هاديا ولم يبعثه جابيا •

وفى سنة ١١١ه ، عزل الخليفة هشام عامله أشرس ابن عبد الله الذى كان سبب الفتنة وولى بدلا منه الجنيد ابن عبد الرحمن المرى •

وفى سنة ١١٣هـ ، غزا عبد الرحمن بن عبد الله الفافقى أمير الأندلس فرنسا • وأوغل فى أرضهم وغنم • • وف العام الذى بعده ( ١١٤ هـ ) غزا فرنسا مرة ثانيا وقتل هناك شهيدا •

وهكذا كانت الغزوات تتابع مع النصر ولكن ••

ولكن جاء الداء القتال •• الاختلاف المذهبى • والخلاف أو الصراع من أجل ما يمكن أن تمضى معه الحياة •

ثار زید بن علی بن زین العابدین بن الحسین بن علی ابن آبی طالب علی هشام فی سنة ۱۲۱ هـ ، ولم یشفع له کل ما ذکرناه له من فتوح ٠

وثــار عليه العباسيون فى خراســـان بقيـــادة بكير ابن ماهان سنة ١١٨ هـ ، بمؤازرة عمار بن يسار •

وثار عليه أصحاب المقالات والبدع فكان ما لا تحمد عقباه • وجاء بعده خلفاء ضعاف فى الوقت الذى كانت الثورة العباسية والعلوية قد شبت عن الطوق ، وأوشكت شجرتها أن تؤتى ثمارها •

● عهد الوليد بن يزيد بن عبد الملك ( ١٢٥ – ١٢٦هـ/ ٧٤٣ – ٧٤٤ م ) :

انقسم الناس قسمين:

قسم مع يزيد ، وهم قيس « المضرية » •

وقسم على يزيد ، وهم أهله « اليمانية » الذين أثخنوا في المضرية حتى احتلوا دمشق ، وخلعوا

الوليد • فلم يلبث في الخلافة سوى سنة وشمرين وأياما •

كما أن الفتن لم تتوقف بخلع الوليد ، بل تطورت ، فقتل بعد عزله ، فاستشرت الفتنة بين قيس وبين اليمانية في خراسان ، واليمامة ، وسائر دول المشرق ، وشغل المسلمون بالحرب الداخلية عن جهاد الكفار \_ كما هـوالهم اليوم في الثمانينيات .

وفى سنة ١٢٦ هـ ، طالب مروان بن محمد بدم الوليد المطلول • دون اعتبار بما رواه التاريخ من فتنة « قميص عثمان » •

## • ولاية يزيد بن الوليد بن يزيد (١٢٦ هـ/٧٤٤ م ) :

تولى يزيد بن الوليد الامارة ، فلم يلبث بها أكثر من سستة أشهر ، ومات وله من العمر ٤٦ سنة ، وكان من القدرية ، فاستخلف أخاه ابراهيم من بعده لأنه كان من جماعتهم ، وكان يزيد دينا ورعا ، أراد أن يعيد للخلافة أبهتها ، فحال دون ذلك عمره القصير ،

## ● ابراهیم بن الولید ( ۱۲۷ هـ / ۵۶۵ م ) :

كان ضعيف الشخصية ، وأمه أو ولد(١٧) • ولم يطل عمره فى الخلافة أكثر من سبعين ليلة ، وقيل أربعة أشهر ، اذ ثار عليه مروان بن محمد ، وتولى الخلافة من بعده •

وفى عهد ابراهيم وقعت معركة «عين الجر» بين مروان ومعه ثمانون ألف مقاتل ، وبين ابراهيم بن الوليد وكان قائده فى المعركة ابراهيم بن الوليد على رأس جيش قوامه ( ١٢٠ ألف ) مقاتل ، وهذا العدد الضخم من المقتلين فى كلا الطرفين ، يعنى أن الفتنة كانت شطرت مسمى منطقة الشرق الأوسط شطرين عظيمين متقاتلين ، يجنى العدو الكافر ثمرة انهاك الحرب لهما كليهما ، المنتصر والمهروم ،

وبخدعة حربية من مروان استطاع قتل نحو ( ١٧ ألفا )من جند ابراهيم ، وأسر نحو ذلك • فتفرق الجمع

(17) أم الولد: أمة من الاماء يعاشرها سيدها الذي يمتلكها معاشرة الأزواج ، فاذا أنجب منها فأن أولادها اذا عاشرا بعد وفاة سيدها يكونون سببا في عتقها شرعا .

واستولى على السلطة • ولكن قانون الحياة يعضى • فما جاء بالسيف ذهب بالسيف •

# ulletف عهد مروان بن محمــد ( ۱۹۷ – ۱۳۲ هـ / V\$ – V\$ ) :

هو آخر خلفاء بنى أمية ، ويقال له مروان الحمار ، كما يقال له مروان الجعدى ، نسبة الى أستاذه « الجعد ابن درهم » القائل بنفى القدر ، وبخلق القرآن ، وبنفى الصفات الأزلية عن الله •

وبعد أن ولى الخلافة ثلاثة أشهر ثار عليه أمل حمص بزعامة ثابت بن نعيم ، فبعث اليهم مروان جيشا ديمل المدينة وفتك بالثوار سنة ١٢٧ هـ ، وهرب ابت الى فلسطين •

ثم جاء أهل الغوطة فحاصروا دمشق بزعامة يزيد ابن خالد القسرى ، فبعث اليهم مروان عشرة آلاف جندى فتكوا بالثوار ، وحرقوا المزة من قرى اليمانية •

وفى الوقت ذاته كان ثابت بن النعمان قد استطاع جمع أنصار له فى فلسطين ، وما أن نهضوا بالثوة حتى كانت قوى مروان قد داهمتهم ومزقتهم •

ونشبت ثورة أخرى فى تدمر ، فأرسل اليها مروان من أخمدها • وهدأت الحال الهدوء الذى يسبق العاصفة ، اذ ثار سليمان بن هشام بن عبد الملك فى قنسرين ، فأتاه مروان فهزمه ، وفر سليمان الى تدمر(١٨) •

وهكذا نشبت ثورات العلويين ، والشيعة العباسية ، وغيرهما بالعراق ، فأوقع بهم فى عدة أماكن كان أبو مسلم الخراسانى قد جمع فيها جموعه المنظمة المعباة روحيا ، واستطاعت قوات أبى مسلم ملاحقة جيوش مروان ، حتى قتل مروان فى ذى الحجة سنة ١٣٢ هـ ، قرب قرية أبو صير فى صحيد مصر ، وبموته التهت « المملكة الأموية » ، دمرتها الخلافات بأنواعها ، وعطلت الفتوح ، وتوقفت عجلة الانتاج ، وزالت بهجة الرخاء والاخاء ، بل سقطت دولة بنى أمية فى المشرق ، « وتلك الأيام نداولها بين دلياس » الناس » (١٩) .

<sup>(</sup>۱۸) ابن الأثير ج ه ص ۱۲۲ ، ۱۲۳ (۱۹) آل عمران : ۱۶۰

• ما أسباب سقوط دولة بنى أمية ؟

كان العهد الأموى ( ٠٠ - ١٣٢ هـ ) في المشرق عهد فتوح اسلامية نشرت الهداية والعلوم ، ووضعت فيه الدولة الكثير من القوانين والترتيبات الأدارية ٠ ٠ وفيد بدأ عصر الترجمة والتأليف ، وبالتالي انبشاق الحركات الفكرية وما يسمى الفلسفة الاسلامية ، فما هو سر سقوطها ؟

روى المسعودى عن بعض شـــيوخ بنى أميـــة أنه سئل : ماذا كان سبب زوال ملككم ؟ فقال :

۱ \_ انا شعلنا بلذاتنا عن تفقد ما كان تفقده يلزمنا ، فظلمنا رعيتنا ، فيتسوا من انصافنا .

٢ \_ وجار عمالنا على رعيتنا فتمنوا الراحة منا ٠

٣ \_ وتحومل على أهل خراجنا ( الفلاحين والعمال )

فجلوا عنا ، وخربت ضياعنا ، فخربت بيوت أموالنا .

ووثقنا بوزرائنا فآثروا مرافقهم على منافعنا ،
 وأمضوا أمورا دوننا أخفوا علمها عنا .

وتأخر عطاء جندنا فزالت طاعتهم لنا ،
 واستدعاهم عدونا (كأبى مسلم) فظافروه على حربنا ،
 وطلبنا أعداؤنا فعجزنا عنهم لقلة أنصارنا •

٨ź

٦ ـ وكان استتار الأخبار عنا من أوكد أسباب زوال ملكنا ( فقد كان العلويون والعباسيون ينظمون مؤامراتهم ضد الأمويين منذ مقتل الحسين ) •

## ويضاف الى ذلك:

حمل ولاية العهد لأكثر من شخص واحد بذر الشيقاق بينهم وبين أنصار كل منهم طمعا فى المغانم ممن سيصل الى دست الحكم •

۸ ــ انشقاق البیت الأموی علی نفسه بعد أن تضعضعت أركان الدولة ، حتی صار یقتل بعضهم بعضا من أجل الوصول الی سلطة آیلة للزوال .

ه ـ فشو روح العصبية بين القبائل العربية الحاملة
 لواء الدولة الأموية •

۱۰ \_ كره الموالى للعرب عامـة ، ولبنى أميــة خاصة ، لأنهم أقصــوهم عن الملك ، فانبعثت فيهم روح الشعوبية (۲۰) ، ويراد بالموالى أبنـاء الشعوب المفتوحة وان كانوا أحرارا ممن لم يقع عليهم الأسر والرق •

(٢٠) طلس ، تاريخ العرب المجلد الأول ج ٤ ص ١٧٧ ـ ١٨٠

۱۱ – قيام بعض الأحزاب والحركات الدينية والسياسة كالخوارج والشيعة العلوية والشيعة العباسية وغير ذلك ، مما جعل الخلافات فى القمسة وبيت الخلافة ورجال السلطة ، كما هى فى القاعدة الشعبية العريضة وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم : وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم : وصاحل قوم بعد هدى كانوا عليه الا أوتوا الجدل » وصلح ولا فل الله العظيم حين ربط طاعبة الله ورسوله بالنهسى عن التنسازع فقسلوا وتذهب (واطبعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفسلوا وتذهب ربحكم ، واصبووا ، ان الله مع الصابرين)(٢١) .

وصدق فيهم ما أنذرهم به من أخبار من قبلهم ممن هم خير منهم فى الاجتهاد صدقا ونية حين قال فى الذين اختلفوا يوم أحد: أيتركون مواقعهم فى الجبل بعد النصر أم يظلون حتى يأتى لهم أمر صريح بمغادرة مواقعهم ، فمحق اختالافهم ما ناله المسلمون من النصر: «ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسنونهم باذنه ، حتى اذا فساتم وتنازعتم فى الامر وعصيتم من بعد ما ادائم

<sup>(</sup>٢١) الأنفال: ٤٦ ــ وريحكم: أي قومكم

ما تحبون ، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ، ولقد عفا عنكم ، والله ذو فضل على المؤمنين "(٢٢) •

وفى القرآن يوصينا الله بترك الخلاف وأسبابه ى كل صوره فيقول: « وان الذين اختلفوا في الكتاب لفى شـقاق بعيد » (٢٣) . ويقدول فيمن جاءوا بعد المرسلين من الأتباع: (( ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر »(٢٤) فمع وضوح البينات انزلق بهم الخلاف والحرص على الاتتصار للرأى الى درجـة الكفر • ولهذا قال سبحانه : « ولا تكونوا "تالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات »(۲۵) ٠

والأصل في البشر أنهم أمنة واحدة من أب واحمد ، انما يفرقهم الخلاف الى شراذم وأمم :

(٢٣) البقرة : ١٧٦

<sup>(</sup>۲۲) آل عمران : ۱۵۲ (۲۶) البقرة : ۲۵۳

<sup>(</sup>٢٥) آل عمران : ١٠٥

(( وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا ، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم فيما فيه يختلفون (٢٦) ، أى لعجل عقابهم بسبب اختلافهم •

وقد يخدع الشيطان البعض فيزين لهم أنهم انما يدافعون عن حق ثابت منطقيا وعلميا ، وينسون أنهم بنزعة البعى يصرون على طلب النصرة للنفس باسم الانتصار للرأى: « فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ) (۱۷۷)، وكذلك حسم القرآن أسباب الفرقة بأمرين:

١ - الرجوع الى الكتاب والسنة • واستطلاع ما يقوله العلماء بالكتاب والسنة : ( فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول أن كنتم تؤمنون بالله واليسوم الآخسر (٢٨)) •

۲ ــ المصالحة ، ثم الانتصار لصاحب الحق من الظالم اذا لم يستجب للجنة المصالحات من أهل الحكمة والعلم :
 ( وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما ، فان بفت احداهما على الاخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء الى

(۲۷) الجاثية : ۱۷

(۲۲) يونس : ۱۹ (۲۸) النساء : ۹۵

٨٨

امر الله ، فان فاءت فاصلحوا بينهما بالمدل واقسطوا ، ان الله يحب المقسطين ، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لملكم ترحمون )(٢٩) ،

### • صورة للخلافات الداخلية وتأثيرها على مكة:

عندما كان الخلفاء الراشدون كان تنعم مكة والجزيرة العربية بما يفيض الله على المجاهدين من الغنائم والفيء ، وهكذا كان العهد فى آيام الأمويين ، لعصبيتهم العربية ، وبقايا أخلاق العرب من الكرم والوفاء ، ولقرب عهدهم من قوة الدفعة الاسلامية الأولى .

فلما كان الحكم ليزيد وثار عليه الحسين بن على رضى الله عنهما ، وكان مصرعه بكربلاء ومعه عدد من خيار الصحابة ، وثارت المدينة حزنا عليهم ووقعت نكبة الحرة لليلتين بقيتا من ذى الحجة سنة ٦٣ هـ ، اذ دارت رحى القتال على أهل المدينة ، فقتل أميرهم عبد الله بن حنظلة الغسيل الذى ولوه الأمر بعد طرد عثمان بن محمد ابن أبى سفيان والى المدينة من قبل يزيد بن معاوية ،

(۲۹) الحجرات : ۹ ، ۱۰

واستباح مسلم بن عقبة قائد الحملة الأموية المدينة ثلاثة أيام •

ثم اتجه مسلم بن عقبة الى مكة للقضاء على حركة عبد الله بن الزبير وأخذ البيعة منه ليزيد • فمات في الطريق ٠

وتولى الجيش من بعده الحصين بن نمير ، فبلغ مكة في المحرم وحاصرها مدة صفر ، وفي أوائل ربيع الأول ضاق « الحصين » ذرعا بأهل مكة فقذف البيت العتيــق بالمجانيق ، فاذا بالله تعالى يتوفى يزيد بن معاوية ، فيتخاذل الحصين بن نمير ، ويفك الحصار ، وبهذا نمت دعوة ابن الزبير • ولكن لم يتركه الأمــويون ، فقــد نصب الحجاج بن يوسف الثقفي المنجنيق عليه وعلى من معه فى الحرم المكى •• كما تابع الأمويون الأزارقة الخوارج فى « دولاب » من أرض الأهواز ففتك بهم مسلم بن عبيس ابن كريز أمير البصرة ، وقتل زعيمهم نافعا في سنة ٥٠ هـ وبعض عناصرهم القيادية ، فاجتمع بقيتهم صده فقتلوه وفرقوا جيشــه حتى عاد الى البصرة ، فخرج للقائهم المهلب بن أبى صفرة فطاردهم حتى كرمان وأصفهان ، ثم عادوا من أصفهان الى العراق فعاد المهلب الى مطاردتهم (٢٠) •

وكما كانت خراسان ودول المشرق مع ابن الزبير كانت مصر مبايعة لابن الزبير كذلك ، وورث مروان هذه المتاعب التي استمرت طوال عهده بالاضافة الى فتنه المختار بن أبي عبيد الثقفي ، وجاء من بعده عبد الملك بن مروان • فاستطاع الاجهاز على الصفرية المقيمين في الموصل وبلاد الجزيرة بالعراق ، وهم فرقة من الخوارج يتزعمها صالح بن مسرح التميمي ، كما أجهز على فرقة أخرى في طبرستان كان يتزعمها قطرى بن الفجاءة •

وكل ذلك على حساب القوة الاسلامية ولمصلحة الأعداء ، فأرسل ملك الروم الى نصارى لبنان بالعون المادى والعسكرى فسيطر الكفار على أنطاكية والجبل الأسود وجبال لبنان وسنير وجبل الثلج وجبال لبنان ، واضطر عبد الملك أن يبعث اليهم بالأموال ليكفوا حتى يفرغ اليهم من ثورات أهل العراق وغيرهم •

<sup>(</sup>۳۰) الطبرى ج ۷ ص ۱۳۰۵ ، ومروج الذهب المسعودى ج ۲ ص ۹۲ ، والفخرى لابن طباطبا ص ۱۰۱

وفى سنة ٧٠ هـ ، اجتمع الروم ، واستجاشوا على من بالشام ، فصالح عبد الملك ملكهم على أن يؤدى لهم كل جمعة ألف دينار ٠٠ وظل كذلك نتيجة الخلاف الداخلي بين المسلمين الى أن صفا الجو لعبد الملك ، وواليه على طرابلس سحيم بن المهاجر ، الذي تظاهر بالاخلاص لملك الروم وقادته ، حتى يتعرف أسرار العدو ، وبعد الاستقرار ونوم الفتن المذهبية أمكن الفتك بالعدو الخارجي من الروم •

### \* \* 1

## وق العصر العباسى :

لقى العرب \_ بسبب تسلك الفرس والترك فى مكة والجزيرة عموما شر البلاء ، بسبب الخلافات العنصرية الشعوبية •

فكان أول المتاعب المعارك بين المنصور وبين العلويين بقيادة محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على ابن أبى طالب ، وقد قتل فيها كثيرون •

وثانى تصدع للأمة نشاً عن المعارك التى دارت بين الخليفة الهادى وبين الحسين بن على بن الحسن بن

الحسن بن على بن أبى طالب ، وحوله آل أبى طالب وكثير غيرهم ، وقتل الحسن وكثيرون معه فى موقعه « وج » بين مكة والمدينة .

وثالث المتاعب: فى خلافة المستعين بن أحمد بن المعتصم ، أن تغلب اسماعيل بن يوسف من أولاد على أبن أبى طالب على مكة فهرب عاملها من قبل الخليفة ، فاستباح اسماعيل مكة وأموال أغنيائها ، ثم خرج الى المدينة فتوارى عنه عاملها ، ثم رجع الى مكة فحصرها حتى مات كثيرون من أهلها جوعا ، ثم سار الى جدة فيمبس عن الناس الطعام ، وأخذ الأموال التى للتجار وأصحاب المراكب ، ثم وافى الموقف بعرفة فى سنة ٢٥١ هـ فأفسد فيه كثيرا ،

ولم يكن أسوأ حالا منه الا القرامطة عندما زحفوا الى مكة فاستولوا عليها ونكلوا بالحجاج سنة ٣١٣ هـ . فقتلوا في مكة وضواحيها ثلاثة آلاف ، غير الذين ماتوا جوعا ، ونهبوا الملايين من الأموال(٢١) .

<sup>(</sup>۳۱) ظهر الاسلام لاحمد امين ج ۱ ص ۳۱۰–۳۱۳ ۹۳

كل هذه الأحداث وأمثالها ، أضعفت شأن جزيرة العرب ، وجعلتها فى شبه عزلة ، وألخرتها ماديا وعلميا • يقول الدكتور جواد على (٣٢) :

ان الحروب والفتن التي وقعت في اليمن وفي باقي العربية الجنوبية والعروض في أيام الأمويين والعباسيين وفي الأيام التي تلتهم ، فنشرت في تلك الديار الخراب ، ثم اهمال الأمويين ومن جاء بعدهم من خلفاء وملوك وحكام شأن جزيرة العرب ، لفقرها وعدم وجود موارد غنية فيها ، وانتقال أصحابها أصحاب الجاه والنفوذ الى البلاد الغنية ، فلم يبق من يدافع عنها ويتحدث بلسانها باعتبارها مهد العرب الأول ومهد الاسلام ، فتقوى الخراب بذلك على العمار ، وأخذ يبتلع ما يجده أمامه من مستوطنات حتى وصلت الى ما وصلت اليه اليسوم .

والدليل على ذلك ورود أسماء مواضع عديدة والدليل على ذلك ورود أسماء وفى كل أنحاء في اليمامة وفى الحجاز وفى نجد واليمن ، وفى كل أنحاء

(٣٢) المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام جدا ص٢٥١

جزيرة العرب الأخرى فى الموارد العربية الاسلامية ، كانت ماهـولة مزروعة فى صدر الاسـلام ، خربت وهجرت وصارت أثرا ، وقد ذهب عن أكثرها حتى الاسم ، فلما كتب عنها الجغرافيون لم يجدوا من عمرانها شـيئا ، بل نجد فى كتب الجغرافيين أسماء مواضع نزلوا بها وأقاموا فيها ، وكانت معمورة مسكونة ، أما اليوم فلم يبق من أكثرها شىء ،

\* \* 4

#### خاتمىــة

هذه الدراسة الموجزة تضع النقاط على الحروف للدروس المتكررة عن سقوط دول وأمم كان لها شأن واشتركت جميعها فى أهم سبب من أسباب سقوط الأمم ، وهو الفرقة الناشئة عن مطامع غادرة تستنفر الشعوب للحروب تحت راية حكام طموحين غادرين جبارين ليست لهم قلوب رحيمة بشعوبها •

• فها نحن نرى فرعون مصر يعلن أنه سيمد سلطانه فى الشيمال على مملكة الهكسوس فى سيناء ظنا منه \_ كما هدو الشيأن فى سياسات دول معاصرة محكومة الستبداديا \_ أنه باعلان الحرب على الآخرين يشغل الرعية عن صراعاتها الداخلية ، ومآسيها المريرة ، وبشامار « لا صوت يعلو صوت المعركة » ينقطع الهمس أو التذمر من صفوف المعاناة .

تلك سنة من سنن الجبارين قديما نلمسها في عصرنا • • وهكذا جر نداء فرعون قديما ، وزعمه أنه سيرمى الهكسوس في البحر ـ على مصر ويلات ـ فقد

تجهز الهكسوس بسرعة ، وهجموا على الشعب المهلهس المنهوك سنة ٣٣٣٣ ق • م • فاستولوا عليه • وكونوا لهم حكسا غريبا هـو حكم الأسرات الرابعة عشرة ، والخامسة عشرة ، والسابعة عشرة بين أسر التاريخ المصرى القديم •

واذا عبرنا مصر الى جزيرة العرب نجد مآسى البلاد، ولدتها خلافات العباد .

#### \*\* \*\* \*

# فغی مملکة سبأ وذو ریدان ( ۱۱۵ ق.م ) :

كان يمتد ملك سبأ الى أراضى الحضارمة واليمن الجنوبى فتبسط سبأ يدها على جميعها وفجأة اندلعت الحرب بين أجزاء البلد العربى الواحد من أجل المطامع التوسعية المسيطرة على زعماء البلاد ، فكان الخاسر الوحيد هو الشعب ، مما أضعف المملكة وأطمع فيها الحبشة ( الأثيوبيين ) اذ دخلوا كطرف ثالث ، أشبه بما تفعله أمريكا اليسوم ، أو أمريكا وروسيا معا في الشرق الأوسط ، والشرق الأقصى .

۹۷ ( ) ـ مقتل العرب ) وهكذا كان الصراع على تركة « قتبان » بين « شعرم أوتر » وبين « الشرح يحضب الحضرمي » ، وانقسمت حمير حينذاك فأصبح لكل فريق منهما أنصار ، حطم بعضهم بعضا كما تفعل سوريا بأبناء لبنان وفلسطين ، وكما يفعل العراق مع ايران ، وكانت النتيجة بعد ضعف «شعرم أوتر» وكذا «الشرح يحضب» ، أن أغار الأحباش على أراضيهما ٥٠ وما درى الزعيمان العربيان المثلل العربي الحكيم : « أكلت يوم أكل الثور الأبيض » المثل العربي الحكيم : « أكلت يوم أكل الثور الأبيض » وحدث ما هو متوقع في مشل هذا الوضع أن قامت ثورات داخلية ضد كل من الزعيمين اللذين أدارا رحى الحرب على رءوس فلذات أكباد الشعب ، وتضعضع رحى الحرب على رءوس فلذات أكباد الشعب ، وتضعضع من بلادهم ، وبخاصة أصحاب القلوب الحرة ، والكفاءات العالية المتازة •

资 崇 ※

## • تأثر بقية العرب الجاورين بالحرب:

وهكذا أغرى الاستعمار الحبشى لأراضى اليمن المنهوك قادة المحتلين الى التوسع نعو الشمال وغزوا

44

الكعبة ، فزحف اليها أبرهة الأشرم ، وكانت المقاومة السلبية التى قادها عبد المطلب ، وعلم الله ما فى قلب من صدق الحب لأعز آثار ابراهيم عليه السلام فأرسل على الغزاة طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل •

\* \* \*

## • الروح الانهزامية والاستئثار بالسلطة:

والصراع الساخن القائم على الأنانية وعلى الرغبة في الاستئثار بالسلطة جعل « شمر ذى ريدان » يرسل الى الحبش لينصروا كتلته المتحالفة من عشائر حمير وعشائر سهرة على جيش « سبأ وذى ريدان » وهكذا حب السلطة قد يبعث بصاحبها الى خيانة بلده والاستنصار على بنى عسومته واخوانه بالأجنبى ، وما أسوأ ثمرات التدخل الأجنبى •

\* \* \*

### • سـد مارب:

لقد كان ذا فاعلية فى تعمير بلاد اليمن ، وقد خرب \_ لابسبب الأساطير المروية \_ وانسا لعوامل سياسية

واقتصادية ذكرناها وقدمنا الدليل على وجهة النظر التى رجحناها ، وكان فى خرابه خراب لليمن وتعمير بشرى فى الشمال بأمثال الأوس والخزرج الذين دمرهم أيضا الخلاف الطبقى •

\* \* \*

### في العصر الأموى :

كانت فتوح بنى أمية ابان القدرة على جمع الكلمة ، والالتفاف حول نار الخلاف التى أسعلها عبد الله بن سبأ اليهودى ، فكان لهم أمجاد وفتوح حتى نهاية عصر هشام بن عبد الملك بالرغم من وجود عوائق وخلافات داخلية ازدادت شراسة بعد هشام بن عبد الملك وخلفائه حتى سقطت دولة بنى أمية فى المشرق لأسباب وضحناها وذكرنا عقبها صورة للخلافات الداخلية وتأثيرها على مكة فى العصرين الأموى والعباسى •

ولعل فى كل ذلك عبرة لأولى الألباب ، ومن يهده الله فهو المهتد ، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ي

\* \* \*

1 . .

# مخنويات الكئاب

| الصفحة |   |       |        |                                |
|--------|---|-------|--------|--------------------------------|
| ٣      |   | • •   | ••     | القـــدمة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠           |
|        | ن | نرعون | سر الأ | الغصل الأول : في العص          |
|        |   |       | (      | (18 - 0)                       |
| ٧      |   |       |        | الغرقة والنكسة منذ الفراعنة ٠٠ |
| Y      |   |       |        | مصر بين عوامل القوة والضعف     |
| ٨      |   |       |        | عود الى الدناءة ٠٠٠٠٠٠         |
| 1      |   |       |        | ثم عاد الانقسام ونظام الولايات |
| 11     |   |       |        | عودة الى الوحدة                |
|        |   | لعرب  | زيرة ا | الفصل الثاني: في جز            |
|        |   |       | (      | ( 0                            |
| 1٧     |   |       |        | وفى اليمن منذ أقدم التاريخ     |
| 17     |   |       |        | مملکة سبأ وذو ریدان ۰۰ ۰۰      |
| ۲.     |   |       |        | فرق تسند ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰           |
| 7.44   |   |       |        |                                |

| الصفحة |   |        |       |       |       |        |         |               |         |
|--------|---|--------|-------|-------|-------|--------|---------|---------------|---------|
| ۲1     |   |        | • •   |       | ــان  | ة قتب  | تر کــ  | ع عل <i>ى</i> | الصرا   |
| 70     |   | هبيا   | با شہ | مكسـ  | يست   | جية ل  | الخار-  | ارات          | الانتص  |
| ٣.     |   |        |       |       |       |        | ِ شــل  | ال تشر        | کما قا  |
| ٣١     |   |        |       | • •   | • •   | سهرة   | ئىائر ، | ش وعنا        | الأحباء |
| ٣٧     |   |        |       | • •   | • •   | _ـد    | موح     | سلبى          | مو قف   |
| ٣٨     |   | •••    |       | مصر   | ئىة و | الحبث  | نصرة    | طلب           | تكرار   |
| ٤١     |   |        |       | • •   | ی ا   | الأجنب | دخل     | ات الت        | ما ثمر  |
| 80     |   |        | •••   |       | • •   |        | مأرب    | سد            | خراب    |
| ٥.     |   |        | • •   | • •   |       | ••     | رج      | والخز         | الأوس   |
|        |   | الأموى | ىصر   | في ال | ث :   | الثال  | لفصل    | ١ .           |         |
|        | - | -      |       |       |       |        |         |               |         |

عندما انقسم بنو أمية ٠٠ ٠٠ ٠٠ من عام الجماعة الى نهاية هشام بن عبد الملك فتوح بنی امیــة ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۰۰۰، الانقسام القبلي بعد يزيد ٠٠ ٠٠ ٠٠ في غهد عبد الملك بن مروان ٢٠ ٥٠ ٠٠

1.1

## الصفحة

| ٧١         | • • |     | في عهد الوليد بن عبد الملك ٠٠٠٠٠                           |
|------------|-----|-----|------------------------------------------------------------|
| ٧٥         | • • |     | نكسية عهد سليمان بن عبد الملك ٠٠                           |
| ٧٥         |     |     | وجاء عمر بن عبد العزيز ٢٠٠٠٠٠                              |
| <b>Y</b> 7 | • • |     | في عهد هشام بن عبد الملك ٠٠٠٠٠                             |
| ٧٦         | • • |     | عهد الوليد بن يزيد بن عبد الملك ٠٠                         |
| ٨٠         | • • |     | ولاية يزيد بن الوليد بن يزيد ٠٠٠٠٠٠                        |
| ۸۱         | • • |     | ابراهیم بن الولید ۰۰ ۰۰ ۰۰                                 |
| ٨٢         | • • |     | فی عهد مروان بن محمد ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| λŧ         | • • | • • | ما اسباب سقوط دولة بني أمية ؟ ٠٠                           |
| ٨٩         |     |     | صورة للخلافات الداخلية وتأثيرها على                        |
| 17         |     |     | رف<br>وفي العصر العباسي ٠٠ ٠٠ ٠٠                           |
| 17         |     |     | خــاتمة ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                        |
| 1 - 1      |     |     | محتويات الكتاب ٠٠ ٠٠ ٠٠                                    |
|            |     |     |                                                            |
|            |     |     | * * *                                                      |

\* \* \*

رقم الایداع بدار الکتب ۸۹/۳۹۹۱ الترقیم الدولی . – ۱۸۲ – ۳۰۷ – ۹۷۷